إنسانيات

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى ١٩٦٨هـ — ١٩٦٨

المحسّل حسّلين

المسال ال



بِرَالِيُّهُ إِلَّهُ كُمِّ السَّمُ الس

.

# رُق برُمته

### من هو أحمد حسين ؟

ولد أحمد بالقاهرة قبل نحو ستين عاماً، في محيط من أوساط الناس الطيبين ، ومن أسرة كريمة سرية غير ثرية ، وقد تميز بالنبوغ منذ شبابه في معهد الحقوق بالجامعة المصرية ، وامتاز بين أقرانه بالألمعية والشخصية الفذة . وكان منذ أيام التلمذة معروفاً بين أقرانه بفصاحته وبقوته الخطابية وسلامة منطقه .

والخلاصة أن علمه كان في ذلك السن لا يقل كثيراً عن عــلم بعض أساتذته أنفسهم .

ثم أنـــه في أيام فتوته كان معروفاً بوطنيته وإسلاميته ، وتقواه ، حتى أنه أدى فريضة الحج في سن مبكرة .

وكان أول شيء توفق فيه أحمد لخدمة بلاده أنـــه لما رأى

الشعب المصري والشعوب العربية يعيشون وهم في حاجة شديدة ملحة إلى بعض السلع التي لا يستغني عنها فرد ، كغطاء الرأس الذي كان 'يستورد من النمسا و ( البطاطين ) الأغطية الصوفية التي تستورد من الخارج ، فخطر بباله أن يوفر على أمته هذه الثروة المهدورة ما دام من الممكن صنع تلك الأشياء في مصر .

ولذلك أعلن مع بعض رفاقه في الجامعة عن الاكتتاب لانشاء « مصنع مشروع القرش» وموضوعه أن المتبرع يقدم لهذا المشروع قرشا مصرياً واحداً ، وكان القرش في تلك الأيام يساوي جزءاً من العشرين من الدولار ، وقام بهذا المشروع مع إخوانه الطلبة فانضم اليه آلاف من أبناء القطر المصري . وبهذه الطريقة استطاع أحمد أن يهدي أمته معملاً لصنع الطرابيش والبطاطين الصوفية مما أسفر عنه هبوط أسعار هذه السلع ثم إلى انقطاع ورودها الى مصر تقريباً . وبذلك كسبت مصر وأهلها انقطاع ورودها الى مصر تقريباً . وبذلك كسبت مصر وأهلها مكسبين ، أوله ما إدخال صناعة جديدة الى مصر ، وثانيها ترخيص أسعار هذه الحاجات الضرورية في غير مصر أيضاً من البلاد العربية التي كانت تعتمر الطربوش .

ولأحمد حسين جهاد آخر لم يكن الجيل الماضي يجرؤ عليه ، وهو محاربة الرذيلة في مواطنها ، بواسطة فرقة الكشافة التي انبثقت عن حزب (مصر الفتاة ) الذي اشتهر بوطنيته وجرأته على الحكام الظالمين . فكانت شبان مصر الفتاة أصحاب القمصان الحضراء حرباً على أماكن الرزائل العلنية أولاً ، وذلك بهاجمة

الخارات وتحطيمها علناً في وضح النهار . وبواسطة هذه الحركة الجريئة استطاع أحمد حسين واخوانه الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه أن يلفتوا نظر الشعب الغافل عن مصالحه وعن أسباب حقيقة وجوده ، وينبهون الى أن بعض الحكام هم الذين يشجعون الرذيلة لمنافع لهم فيها ، بدليل أنها تفتح بموجب موافقة الحكومة المصرية وبترخيص قانوني منها . فتكاثر عدد أنصار أحمد حسين وأعوانه وتلاميذه . وكانت جريدة مصر الفتاة بعد أن كانت تطبع ألف نسخة في الأسبوع ، أصبحت تطبع مائة ألف نسخة ، وكليا شدد الاستعار البريطاني والحكم المصري المطلق الخناق على حزب أحمد حسين وجريدته ، كليا از داد إقبال الناس عليها والالتفاف حول الاستاذ أحمد والثقة فيه .

لقد استطاع أحمد حسين بهذا الجهاد الجديد أن يصبح في مصر سيد جيله ، لما عرف عنه من شجاعة في الصراحة ، وعنف في خصومته للاستعبار والحكم الاستبدادي والصبر على المكاره . كما أنه كان من المحامين البارزين الذين تصغى إليهم المحاكم الكبرى الاصغاء الشديد .

ولا يفوتني أن أقول مع ذلك أن أحمد حسين بالرغم من شدة العنف الذي يعمد إليه وقد تقدم وصفه مسع حدة أساليبه مع الحكام والمستعمرين ، هو رجل لطيف مهذب ، ناع الأسلوب ، رقيق الحاشية ، شديد الحياء والشهامة والمرؤة ، لأنه دائماً في مقدمة الذين يسارعون الى اسعاف الناس في مصائبهم ، ومشاطرتهم

آلامهم ، ومشاركتهم في عذابهم .

فكم من قضية في المحاكم تتعلق بأناس فقراء قام بها بدون أجر ، وكان مع ذلك كله لا يبخل بجاهه على أحد ، ولذلك كان خصومه لا يسعهم برغم ضخامة مناصبهم وألقابهم ، ورياسة بعضهم للوزارات وكبرى المناصب الخطيرة إلا احترامه بالرغم من مخاصمته لهم وشدة هجومه عليهم ، فإنهم إذن يحترمونه ، ويصغون إليه ، ويعجبون بنزاهته ، ويحضرون الحفلات الخطابية في دار حزبه ( مصر الفتاة ) عندما يخطب في الجماهير ، ذلك لأنهم كانوا يحبونه المزاهته ونظافة يده وعلو نفسه ، حتى بلغمن وثوقه بنفسه أن أحد الحمقى من وزراء مصر (١١) وقف ذات مرة في البرلمان وشتم أحمد حسين خوفا على الكرسي من هجاته ، فاتهمه بالعالة لدولة أجنبية . فتقدم أحمد حسين الى النائب العام بعريضة منه يتهم ذلك الوزير نفسه وهو على كرسي الوزارة بعريضة منه يتهم ذلك الوزير نفسه وهو على كرسي الوزارة أهدى سبيلا وأصدق قيلا . فاذا بذلك الوزير يلهم أنفسه ثم يتهرب مما افترى به على هذا الزعم الشاب المخلص .

هذا وقد بلغ من أمانة أحمد حسين في المحاماة التي أصبح علماً من أعلامها، وكان يعيش منها أنه عندما أصبح يترافع أمام

<sup>(</sup>١) هو محمود فهمي النقراشي باشا، وزير الداخلية المعروف بضيق الصدر وظلام الأفق . ولذلك جعلته العالة للانكليز بعد ذلك رئيساً للوزراء ! غير أن الشعب المصري لم يصبر . فقد اغتاله أثناء صعوده الى مكتبه بالوزارة .

القضاء العالي وأمام محكمة التمييز ، كان لا يقبل قضية مؤكدة الخسارة ، حتى لا يأخذ أجراً من أصحاب القضية ويكبدهم المال فوق مصيبتهم ، برغم شدة حاجته للمال لتربية أطفاله .

هذا إجمال سريع مختصر للتعريف بأحمد حسين ، وأمسا الذين يريدون معرفة المزيد عن هذه الشخصية النادرة المثال ، فعليهم مطالعة مؤلفاته وكتاب «قضية إحراق مدينة القاهرة » سنة ١٩٥٢ التي اتهم بها والذي وضعته لجنة من المحامين المصريين عنها، ليعرفوا الأسباب المباشرة لخلع الملك فاروق وإزالة عرشه.

الناشر

# الفنّ وُالعِسلم

### الفن تعبير عن الجوهر الثابت أما العام فموضوعه العرض المتغير

قد يكون هذا الرأي بالنسبة للكثيرين لا جديد فيه ، وقد يعتبره أقوام آخرون تجديفاً وتهجماً على العلم ، أما بالنسبة لي فهو حقيقة اكتشفتها مؤخراً ، وأرى من الخير أن أسجل تجربتي في هذا الصدد .

#### كتاب الطاقة الانسانية

فعندما اعتزمت تأليف كتاب الطاقة الإنسانية ، الذي أردت فيه أن أخضع الطاقة الإنسانية للمعادلات الرياضية كبقية الطاقات المادية الأخرى قررت أن أنقطع لتأليفه وأن أتبتل في طلب العلم المادي بفروعه المختلفة من طبيعة وكيمياء وجيولوجيا ... الخ ، وفرضت على نفسي أن ألزم دار الكتب لا أبرحها حتى أفرغ من مطالعة مئات وألوف الكتب العلمية ،

مهما استغرق ذلك من وقت يتجاوز الشهور الى الأعوام ، وانكببت على مطالعة الفهارس لأعرف بأي الكتب أبدأ ، وأيها أختار وإذا بالأمر لا يحتاج إلى أكثر من بضع دقائق لأكتشف أن هذا البحر من الكتب المؤلف عن علم الطبيعة مثلا ، تكفي بضع قطرات منه للاستغناء عنه ، شريطة أن تكون هذه القطرات هي آخر ما سكب في هذا البحر ، وأعني بها الكتب الحديثة المؤلفة في هذا الموضوع ، إذ أن كل ما ألف في الطبيعة على مر العصور قد أصبح اليوم غير ذي موضوع ، إلا لمن يريد أن يكتب عن تاريخ علم الطبيعة وتطوره ، أما بالنسبة لمن يريد ان يلم بالقوانين الطبيعية في مفهومها الأخير فإن آخر كتاب من تأليف اينشتين يغني عن كل ما سبق ، وليس يغني كل ما سبق عن كتاب الذرة ، والتوصل الى شطر نواتها ، وتحويل المادة الى تركيب الذرة ، والطبيعة والكيمياء معا رأسا على عقب .

ووجدت الأمر يتضح لي بالنسبة لأي فرع من فروع العلم ، طباً كان او هندسة أو فلكا، أو حتى جغرافياً ، وإلا فكيف أعرف جغرافية العالم كا هي اليوم من أي كتاب كتب قبل اكتشاف الامريكتين ، أو حتى بعد اكتشافها وقبل مسحها ، وكذلك الشأن بالنسبة لاستراليا ... بل بالنسبة لافريقيا نفسها قبل ان توضع الخرائط لكل جزء من أجزائها ، وهو ما لم يتحقق إلا وقبيل أو اخر القرن التاسع عشر .

وبماذا يفيد كتاب كيائي يتحدث عن عناصر المادة بـل

والطبيعة كلها انها تتألف من أربعة بسائط أولية هي الهواء والاء والتراب والنار ، بعد ان عرفنا ان هـنه العناصر ليست في حقيقتها سوى مركبات من عناصر اكثر بساطة وهي الذرة التي قيل في وقت ما انها تختلف من عنصر الى عنصر ، واعتبر الكون منطوياً على مائة عنصر وثلاثـة (حسب آخر احصائية عام مستقل عن بقية عناصر المادة اكتشف ان طبيعة الذرات المؤلفة مستقل عن بقية عناصر المادة اكتشف ان طبيعة الذرات المؤلفة لهذه المواد واحـدة ، فهي كلها تتألف من شحنات كهربية موجبة تطوف حولها شحنات سالبة وهو مايطلق عليه اسم الالكترونات والبروتونات .

وهكذا اتضح لي ان من يريد الإلمام بآخر معطيات علم الطبيعة أو الكيمياء أو اي علم من العلوم ، فما عليه إلا انيطالع كتابين او ثلاثة ، او اكثر قليلا ليتحقق له ما يريد . وعلى ذلك فقد وجدتني أختصر مدة إقامتي في دار الكتب مكتفياً ببضع عشرات من الكتب الحديثة في مختلف العلوم وهي ما أثبتها في فهرست المراجع في نهاية كل فصل من فصول الكتاب .

### وليس الأمر كذلك في كتب الأدب

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف البريطانية .

بالنسبة للكتب الأدبية والفنية تفرض نفسها علي فرضا. فلو أن انسانا أراد ان يرتوي من الأدب ، وأن يسعد بالشعر والقصص والحكايات والسير فلن يغنيه اي كتاب في دار الكتب عن أي كتاب آخر ، ولن يغنيه أدب عصر عن تذوق أدب عصر آخر، كتاب آخر ، ولن يغنيه أدب عصر عن تذوق أدب عصر آخر، بل ان مطالعته ولا شعر شاعر عن الاستمتاع بشعر شاعر آخر، بل ان مطالعة قصيدة كتبها هذا الشاعر في مناسبة من المناسبات ، وقد رأينا تجربة من ذلك النوع بعد وفاة شوقي أمير الشعراء ، فبالرغم من دواوين شوقي الضخمة المطبوعة والمنشورة ، وبالرغم من مسرحياته الشعرية التي لم يسبق اليها في الشعر العربي ، وبالرغم من أغانيه وأهازيجه ، فان ذلك لم يمنع استاذاً كبيراً كالاستاذ صبري السوربوني من أن يجمع أشعاراً مجهولة الصاحب وان يضدي السورة ي بعد تحقيق علمي دقيق ، وان يصدرها في كتاب بنسبها لشوقي بعد تحقيق علمي دقيق ، وان يصدرها في كتاب كان من أروج الكتب الأدبية .

وكذلك الشأن بالنسبة لمطالعة القصص ، فلو أن إنساناً طالع مئات القصص لكاتب من الكتاب ، فلن يغنيه ذلك عن مطالعة المزيد من قصصه ، وأيا ما يكون القدر الذي يطالعه الإنسان من القصص ، فان نهمه لهذا اللون من الفنون لا يمكن ان يشبع ، ذلك ان لكل قصة خيالها وطابعها وشخصيتها المتميزة التي لا يمكن ان تنطبق على غيرها تمام الانطباق ، كا لا يمكن ان تنطبق على غيرها تمام الانطباق ، كا لا يمكن ان تنطبق على إنسان تخر .

### خلود الشعر

ووجدتني أطيل التأمل في هذه الظاهرة الثانية ، وهي أننا نترنم بأبيات من الشعر قالها امرؤ القيس، أو بشار بن برد، أو عمر بن ابي ربيعة ، أو المتنبي أو أبو العلاء على الرغم من انقضاء القرون على وفاتهم ، وعلى إبداعهم هذا الشعر ، ولسنا نفعل ذلك بالنسبة لأي انسان عاش في هذه العصور أيا كان قدره ، وكان شأنه أو كان علمه. بل ان العامة عندنا تردد اسم أبا نواس بأكثر مما تردد اسم هارون الرشيد ، وهي إذ تردد اسم هدذا الأخير فلأنه يؤلف طرفا في نوادر (أبو نواس) ولأنه يقوم بدور رئيسي في قصص ألف ليلة وليلة .

### ظاهرة انسانية عامة

وهذا الاحتفال بالشعر والشعراء ، ليس كما يظن البعض خطأ ظاهرة خاصة بالعرب ، بل هي ظاهرة انسانية عامة ، فلا نحسب ان أوربا تحفل بأثر أدبي احتفالها بالياذة هوميروس ، التي لم يقف تأثيرها عند حد ، فأصبحت مصدراً لمئات القصص والمسرحيات والقصائد التي تستلهم أساطيرها وخرافاتها ، حتى ان أسماء ابطالها كأخيل وهكتور وباريس وهيلانه واجاممنون، تتردد في أرجاء اوربا كما تتردد أسماء الأرض والسماء والأفلاك والشموس والنجوم .

وانجلترا تكاد تلخص عظمتها في انجابها لشاعرها شكسبير،

وإيطاليا لا تعتز بإنسان اعتزازها بدانتي شاعرها العظيم والمانيا يجوته وفرنسا براسين وكورني وموسيه وفيكتور هيجو . حق الاتحاد السوفيتي بكل نظرياته المادية جعل من بوشكين شاعر روسيا القديم علما من أكبر الأعلام التي تعاد طبع دواوينه وقصائده بالملايين ، وامتد حماس الاتحاد السوفييتي للشعر حتى شمل شاعر الانجليز نفسه شكسبير ، فأصبح الاتحاد السوفييتي من أكبر مناطق العالم طبعاً وتوزيعاً وتمثيلاً لروايات شكسبير مثل الملكية والاقطاع .

### الرسم والموسيقي والقصص

والحق ان الشعر إذا كان يستأثر بالنصيب الأوفر من الخاود ، فما ذلك إلا لسهولة حفظه وتناقله، وإلا فإن ظاهرة الخاود تلحق كل مظاهر الأبداع الفني من رسم وتصوير ونحت وموسيقى وقصص، فالدنيا كلها تسعى وتحج لرؤية الآثار الفنية من أي نوع كان ، وتقف مشدوهة مذهولة أمام إبداع الفنان المصري القديم وهو يصوغ من حجر الجرانيت إنسانا يكاد ينبض بالحياة ، وهو يرفع أعمدة الكرنك شاخت رهيبة حتى تكاد تتحدى الفناء والزمن وهو يحس هذا الإحساس أمام مبدعات الفنان الاغريقي ، وكل فنان من العصور القديمة ولست أحسب أن هناك اسماء تتردد في العالم المثقف تخفق القلوب رضاً لسماعها ، وموزار وفردي وشوبان وغيرهم من أعلام الموسيقى أو أسماء وموزار وفردي وشوبان وغيرهم من أعلام الموسيقى أو أسماء

دافنشي ورافائيل وميكل انجلو من أعلام النحت والرسم أو أسماء ديكنز وبلزاك ودستيوفسكي وتولستوي من أعلام القصص وليست هـذه الأسماء التي سنقناها إلا على سبيل المثال.

واليوم في عالمنا المغرق في المادية والواقعية ، لا يزال الفنانون من مغنين وموسيقيين وممثلين وقصاصين وشعراء ، هم الذين يستأثرون باهمام الجماهير وحبهم ، ولا أحسب أنه يوجيد شاب في طول الدنيا وعرضها لا يعلم أسماء نجوم هوليود بأكثر مما يعرف أسماء الأعلام والمفكرين في بلادهنفسها .

وما علينا إذا أردنا أن نتمثل هذه الظاهرة في أعلى صورها إلا أن نستحضر موجة الاهتام والحفاوة والشوق الذي يستقبل به ملايين العرب حفلات أم كلثوم ، حيث يجلسون من الخليج الى المحيط ، بل إلى ما وراء ذلك وقبل ذلك . فالفن والاستمتاع بالفن لا يعرف حدوداً ولا قوميات ، يجلسون جميعاً لا فرق بين مصري أو سوري أو تركي أو ايراني ، لا فرق بين كبير وصغير ، بين تابيع ومتبوع ، بين غني وفقير ، فالفن قد سوسى بينهم ، ووحد مشاعرهم ، واستثار فيهم إنسانيتهم فراح الغناء يشجيهم ، وينسيهم لبضع ساعات ، الواقع بكل مشاكله ومتاعبه وأحزانه ؛ ويكلق بهم في دنيا من الخيال والأمل والتفاؤل ، دنيا لا تكدرها الأحزان أو النكبات .

#### ما هو التفسير والتعليل

والآن ما هو التفسير والتعليل لذلك ، اننا إزاء ظاهرتين في منتهى الوضوح والثبات والاطراد في القديم مثل ما في الحديث ، في الشرق مثل ما في الغرب ، وهو احتفال البشر بالفنانين في حياتهم ، واحتفالهم بآثارهم الباقية بعد وفاتهم ، في الوقت الذي يعيش فيه العلماء والمفكرون بعيداً عن الضجيج واحتفال الجاهير ، فإذا ماتوا لم يذكرهم أحد إلا في أوساط العلماء من أمثالهم .

### موضوع الفن

ولم يكن الجواب على هذا التساؤل صعباً ولا هو بعيد عن متناول الادراك ، فالانسان ، كل إنسان ينطوي على قوتين إحداهما قوة الغريزة والإلهام والوجدان ، وبهاذ الطراز من القوة ولد الانسان ، وبها يحافظ على كيانه وإثبات ذاته وإبقاء نوعه ، وليست المشاعر والأحاسيس والمواطف إلا مظهر هذه القوة ، وعن طريق الأحاسيس والمشاعر والعواطف ، يدفع الانسان عن نفسه الأذى ، ويستجلب لها النفع ، عن طريق الأحاسيس والمشاعر والعواطف ، غلاً الأحاسيس والمشاعر والعواطف المناعد ويتروج وينسل ، خلداً بذلك نفسه ونوعه ، وهذا القسم من قوى الانسان هو جوهر بذلك فهو ثابت لا يتغير على مر العصور والدهور ، وعلى الحياة . ولذلك فهو ثابت لا يتغير على مر العصور والدهور ، وعلى

اختلاف البيئات وتباعد الأمكنة ، والعواطف والمشاعر والأحاسيس وعلاقة الرجل بالمرأة هي موضوع الفن الأول والرئيسي ، ومن هنا فهي تتجاوب مع كل انسان في كل زمان ومكان ، إذ يرى نفسه فيها قوة وضعفا ، نقصاً وكالا ، قبضاً وبسطاً .

### موضوع العلم

وإلى جوار هذه القوة الغريزية الفطرية الكامنة في كل انسان توجد قوة أخرى أكثر تركيباً وتعقيداً ، تنمو وتتطور وتتغير وتنقلب بحسب ظروف كل انسان وبلده ، هي قوة العقل والتفكير والتي زود بها الانسان لإشباع حاجاته ، وحل ما يعرض له من مشاكل متغيرة ومتطورة ، ولما كان لكل انسان مشاكله الخاصة به والتي تختلف باختلاف الزمان والمكان ، فقد اختلفت آثار الفكر والعقل ، فالانسان المشتغل بالصيد له مشاكله التي يبرع في حلها بما لا يقدر عليه الرجل المشتغل بالزراعة ، كا لا يقدر الرجلان على تفهم مشاكل رجل الصيد أن يحل مشاكل الزراعة ، وكا لا يقدر الرجلان على تفهم مشاكل رجل الصناعة الذي لا يعرف بدوره مشاكل الستواء تختلف عن مشاكل الذي يعيش عند أحد القطبين ، والعائش على شط البحر ، غير العائش في أحشاء الصحراء ، والعائش في السهل غير العائش فوق الهضاب وقم الجبال ،

1

فلكل من هؤلاء مشاكله الخاصة وحاجاته المختلفة ، وإذ كانت مهمة العقل الانساني هي مواجهة هذه المشاكل المتغايرة والمتباينة عن طريق التجربة والخطأ والاستفادة بتجارب من سبق ، فقد بدأ الانتاج العقلي وآثاره تختلف باختلاف العصور والبيئات ، بدأ الانتاج العقلي وآثاره تختلف باختلاف العصور والبيئات ، جامع بينها إلا عملية التفكير في حد ذاته ، فما من نظرية إلا وتعارض نظرية وتدحضها ، وما من قول إلا وعليه رد ينقضه ، وما من تصور عقلي إلا ويهدمه تصور آخر وهكذا ، وإذا كانت الفلسفة في نهاية الأمر تبدأ مباحثها من أساس متفق عليه يسمى بالبديهيات والمسلمات ، فهذه البديهيات والمسلمات اليست نتيجة العقل والتفكير لا يستطيع أن يقيم عليه البرهان والدليل ، وإغا هي من معطيات الوجدان والفطرة التي فطر عليها كل إنسان أيا كان حظه من العقل والثقافة كأن يعرف أن الاثنين أكثر من واحد .

وليس العلم التجريبي نفسه بأوفر حظاً من الثبات من العلم النظري من حيث التبدل والتغير . يشهد بذلك علم الطب الذي وجد منذ أقدم العصور ، وقد اعتبر علم العلاج دائماً ثمرة التجربة ومع ذلك فإن أطباء اليوم يعتبرون علم العلاج الأمس القريب ، خطأ ووهما ، أما علاج الأمس البعيد فهو في نظرهم دجل وشعوذة .

ولا شك أن علاج اليوم بدوره سيبدو لأطباء المستقبل خرافات وأوهاما . والرأي منعقد اليوم على أنه بعد أن يخرج الانسان من سجن الجاذبية الأرضية ، وينطلق إلى الفضاء الكوني عبر الكواكب ، سوف يواجه ظروفا تخالف كل المخالفة ظروف الحياة على الأرض ، وسوف يكتشف نواميس جديدة وقوانين طبيعية جديدة ، وسوف يحوب نظريات نعتبرها اليوم عنوان الصحة ، وسوف يصوب نظريات نعتبرها اليوم علماً على الخطأ ، وسوف يضحك كلما تذكر سياراتنا التي افتخرنا يوماً بأنها تقطع مائة كيلومتر في الساعة ، أو بطائر اتنا النفاثة التي تقطع ألف ميل في الساعة ، بل أن سرعة بطائر اتنا النوم التي تبلغ عشرين ألف كيلو في الساعة ، سوف تعتبر كحار الأمس بالنسبة لها ، عندما ينطلق الانسان في الفضاء بسرعة تقرب من سرعة الضوء .

ولكن هذا الانسان الصاعد إلى الكواكب ، سيظل كإنسان الغابة الأول ، يجب ويكره ويخاف ويؤمل ويتزوج وينجب الاطفال ، ومن هنا فسوف يقرأ أدبنا ، ويستمتع بفنوننا ، لأنه سيجد فيها مشاعراً كمشاعره وعواطفاً كعواطفه، وسوف يرى فيها أحزانه ومسراته ، وشقاءه وسعادته ، سيرى نفسه لا يختلف عنا ، يولد كما ولدنا ويموت كما نموت ، ويبكي كما نبكي ويضحك كما نضحك .

### الأديان والعقائد فن

ووجدتني وقد وصلت إلى هذا المدى من بحثي وملاحظي ، أضع يدي على السر الذي تفوقت فيه الأديان والعقائد على العلوم والمعارف والفلسفة والمنطق ، ولماذا كان بوذا وعيسى وسيدنا محمد يؤلفون أعلى القمم الإنسانية ، ويعلون على الملوك والأباطرة والقياصرة والفلاسفة والحكماء من حيث سلطانهم على النفوس البشرية ، والذي يزداد على مر السنين أثراً في حياة بني الانسان . ذلك أن هذا النفر من قادة البشرية لم يحيثوا بنظريات علمية ، أو حقائق منطقية ، ولم يتحدثوا بلغة الأرقام والحساب ، وإنما خاطبوا الوجدان والضمير الانساني ، خاطبوا الني ينطوي عليه ، سر الوجود كله في كاله ، وجعلوا محور الذي ينطوي عليه ، سر الوجود كله في كاله ، وجعلوا محور أحاديثهم الاخاء والحب والتسامي نحو المثل الأعلى والكمال ، أحديث لا بغي ولا ظلم ، حيث لا عنف ولا عدوان ، حيث لا مرض ولا ضعف ، بل ولا موت ولا فناء ، وإنما بقاء وخلود وسلام ، وهو ما تهفو إلمه الغرائز الانسانية وتتوق إليه .

ولذلك لم يكن عجباً أن كانت أحاديث الأنبياء والرسل حكايات وقصصاً ، وأحاديث عن الغيب والجهول الذي يحس به الانسان بوجدانه دون أن يتوصل إليه بعقله ، ولم يكن عجباً كذلكان استخدمت الأديان والفنون دائماً أبداً لتعميق مفاهيمها، وإرهاف الحس والمشاعر.

### الخلود للفن

وهكذا انتهيت من تجربتي الخاصة إلى أن الخلود والبقاء هو للآثار الفنية لا العلمية ، وأن القوى التي تحرك البشر ليست هي القوى النابعة من عقله وفكره ومنطقه، بل تلك التي تفيض من مشاعره ووجدانه وعواطفه .

وان البساطـــة لا التعقيد ، والتواضع لا التعــالي ، والخفي لا الظــــاهر هو الذي يؤثر في الكون ويسطر مصير الانسان .



# الطفولة ذَروَة الكال لإنسايي

# أتكون الطفولة ذروة الكمال الأنساني وكل ما تعمله البيئة هو أن تهبط بالطفل عن هذه الذروة ؟

كلما تأملت الطفولة وخصائصها ، تأكد لدي أن عظماء العالم وقادته في كل فرع من فروع الحياة ، هم الذين استطاعوا أن يحتفظوا في أنفسهم بجوهر الطفولة وأن يقاوموا أثر البيئة والتربية والتعليم في أنفسهم ، وبذلك فقط تهيأ لهم أن يصبحوا أبطالاً وفلاسفة وعلماء وفنانين أو أنبياء وقديسين .

انها لتكاد تكون قاعدة عامة انه لم ينتصر ولا ينتصر في معركة الحياة إلا الذين قادتهم أحلام الطفولة طوال حياتهم أما الذين انهزموا في معركة الحياة ، فأصبحوا نكرات وإمتعات فهم الذين ارتفعوا فوق أحلام طفولتهم ودخلوا الى دنيا الرجولة ، دنيا العقل والتفكير والاخلاد للواقع .

### الطفل الشاعر والفنان :

إن الاجماع منعقد بين رجال التربية - وهي مسألة يستطيع كل انسان أن يتثبت منها بنفسه - أن قوة الخيال الإنساني تصل في فروتها عند الطفل ، ويتمثل ذلك اعظم ما يتمثل في اضفائه الحياة على كل ما يحيط به ، فالطفلة عندما تلعب بدميتها لا تتصور إلا أنها تنبض بالحياة مثلها ، فهي تأكل وهي تلعب وقصيب .

والطفل عند ما يركب عصاه فهو لا يتصور إلا أنه يركب حصانه بالفعل أو سيارة أو طيارة ، حسب ما يحلو له ، وعندما يلوح بعصاه فوق رأسه فإنما هو السيف الذي يقطع به رقاب الأعداء من مردة وشياطين وغيلان .

وعند ما يسقط الطفل على الأرض ويروحببكي من ألم السقوط فإن ضرب الأرض وزجرها ونعتها بأخسى الصفات كفيل بأن يذهب عنه الألم لأنها عوقبت ، فكل ما حول الطفل حي نابض بالحياة ، وقابل للاتصال به عن طريق الكيلم فالحيوانات والزهور والأشجار والقمر والشمس وكل ما في الكون من كائنات منظورة وغير منظورة من جن وملائكة وسحرة وعفاريت ، حي كله متحدث كله . تلك هي دنيا الطفل وحياته ومهمة البيئة ابتداء من الأم والأب والأخوات ، حتى المعلم في المكرس في المدرسة ، أن يبصّر الطفل بزيف تصوراته

وأنها أوهام وخيالات لا تتصل بالواقع ، الواقع الصلب الجامد ، الذي يجعل العصاة عصا ولا يمكن أن تكون حصاناً ، والذي يفكر أن تتكلم الأوزة أو الدبة أو القطةوأن يكون لها عواطف كعواطفنا ، والدي تجعل الأرض والسماء والجبال جماداً أخرس لا يحس ولا يشعر ويستجيب الطفل لهذا التلقين ، ويدرك واقع الحياة ، بكل مرارته بكل درنه وكدره ، بكلل آلامه وشروره ، فإذا وصل الى هذه الدرجة فقد خرج من دنيا الأطفال ، ودخل دنيا الكبار ، دنيا الفكر والمنطق والحساب والتجربة .

ويطلع علينا موكب الشعراء الخالدين في كل زمان ومكان ، فاذا هم لا يختلفون عن سائر البشر إلا بمقدار ما يتصرفون كا يتصرف الأطفال عندما يضفون الحياة على كل ما يحيط بهم ، فيخاطبون الريح والليل والنهار ، والأنهار والأشجار والحمامة والكروان ، والقط والتمساح ، واذا - هم لا يعترفون بمنطق أو رياضيات وإنما هي سبحات في دنيا الخيال ، أو وكلما أوغلوا في دنيا الخيال ، أو وكلما أوغلوا في دنيا الأطفال فحدثونا بدورهم عن الجن والعفاريت والملائكة والشياطين ، وعن حور البحر وبساط الريسح ، كلما أسمعونا أناتهم وصراخهم وعويلهم على ما فات أو ضاع منهم ، كلما أزددنا إقبالاً على أشعارهم ، وازددنا حباً لهم ، ورفعناهم مكاناً علياً ، وكلما كان شعرهم متسماً بالكذب ، كلما زاد تعلقنا به ، على ما قد أصبح من المبادى المقرره أن أعذب الشعر أكذبه .

فاذا أردنا أن نتقصى الأسباب التي جعلت من الشاعر شاعراً

لم نجد أمامنا إلا سبباً واحداً وعلة واحدة ، وهي أنه تمرد على البيئة ، تمرد على ماكان أبواه ومدرسوه يعدونه له من أن يتلقى تعليماً يجعل منه معلماً أو مهندساً أو طبيباً أو تاجراً ناجحاً، وأنه أبى إلا أن يواصل أحلام طفولته ، وأن يعيش مسع الخيالات والأوهام ، وأن يطلق لعواطفه ومشاعره العنان ، فلا يضع عليها قيداً من قيود المجتمع ، ولا يحفل بالتقاليد أو العادات والآداب .

وكذلك الشأن بالنسبة لأي فنان رساماً كان أو موسيقاراً أو ممثلاً أو مغنياً ، فهو لا يصل الى الذروة من فنه إلا اذا كان كالشاعر في قوة الخيال ، وفي انطلاق العواطف والمشاعر في غير تحرز أو تأثم ، والعجب أن المجتمع يرضى من الفنانين والشعراء ما لا يرضاه من غيرهم ، ادراكا منه أنه لا فن إلا حيث التحرر والانطلاق من كل قيد ، ومن كل فكر واستغراق في الخيال والأوهام والمشاعر المتدفقة وهي كلها سمات الطفولة وخصائصها.

### الطفل المخترع :

وليس هناك ما يزعج كل أب من طفله أكثر من أن يواه يحطم اللعب الثمينة التي تقدم له ، وقد يهون الأمر بالنسبة للدمى واللعب ولكن الذي يملأكل أم بالفزع أنها لو تركت طفلهاوشأنه في البيت لعبث بكل شيء ودمر وضرب وأتلف وربما أساء نتمجة ذلك الى نفسه .

ويقول لنا علماء التربية إن الطفل اذ يحطم كل شيء ويفسد كل شيء، ليس ذلك إلا لاشباع نهمه في معرفة السر الكامن وراء الأشياء ماالذي يحرك اللعبة ويجعلها تفعل ما تفعل ، ما الذي يجعل الراديو يغني ويتكلم ، فلا بد إذن من البحث عن المتكلم داخل هلذا الصندوق الخشبي بتكسيره وتفكيكه . ومهمة الأبوين أن يعملا بالتدريج على تعطيل هذه الملكة ( المخربة ) في نظرهما وأن يعوداه بالتدريج أن يقبل الأشياء على علاتها ، وأن يستمتع بآثارها دون أن يحاول ادراك كنهها . وينتهي الطفل بالاذعان فلا يعود يبحث خلف الأشياء وكيف تعمل وما هو سر تركيبها ، وبذلك يصبح ولداً عاقلاً رشيداً واقعياً .

وكما طالعنا موكب الشعراء العظام والفنانين من قبل، يطالعنا موكب المخترعين العظام في كل زمان ومكان ، هؤلاء الذين صنعوا لناكل ما نحيا فيه وبه من مههات وآلات وأدوات ، ونحاول من جديد أن ندرك السر الذي جعل هذا النفر من البشر يشذون عن القاعدة ويخترعون لنا هذه الاختراعات المذهلة ، فنرى السركامنا في احتفاظهم بهذه الخصيصة الأولى من خصائص الطفولة ، وهي عدم قبولهم أي شيء على علاته ومحاولتهم الدائمة لمعرفة السر الكامن وراء الأشياء .. فالمخترعون هم هؤلاء الأطفال الذين رفضوا كل ما حاول الآباء والمدرسون والعلماء أن يفرضوه عليهم ، وقردوا على المسلمات العلمية والبديهيات والحقائدة الجاهزة بل رفضوا أن ينصاعوا لنتائج المنطق الصارم والرياضيات وسمحوا

لخيالهم أن يسبح بهم في دنيا من التحرر والانطلاق ، فاذا بهم يحققون للدنيا هذه السيارة وهمذه الطيارة ، وهذا المصباح الكهربائي، وهذا اللقلم الذي اكتب عليه، وهذه السينا التي يختلف الناس اليها، وسفن الفضاء التي تدور الآن حول الكرة الارضية ، ليخرج منها الانسان ويسير في الهواء وسط ذهول البشر . وليس ذلك كله إلا من نتاج هذه العقول التي احتفظت بأحلام الطفولة ، وتمردت على الواقع بقوانينه وحقائقه المزعومة .

### الطفل الفيلسوف:

وما من أب وأم إلا وقد ضاقا ذرعاً بأسئلة طفلهما التي تنهال عليهما أول ما يتفتح ذهنه ويسعفه لسانه على النطق « لماذا وكيف » أو بلغة الطفل « ليه وإزاي » .

لماذا نأكل؟ لماذا نشرب؟ لمساذا نبكي؟ لماذا نموت؟ لماذا ولد؟ وكيف نبكي أو نضحك؟ نولد؟ وكيف نبكي أو نضحك؟ وقد يكون الأبوان طويلي البال واسعي الصدر فيحاولان الردعلى أسئلة طفلها قدر الاستطاعة إلا أن يصدما ذات يوم بالطفل يتساءل من الذي خلق الناس والدنيا ، فيسرعان في الرد وعلى شفاهما ابتسامة الرضا ، انهما سيلقنان ابنهما أول درس في الدين فيقولون له « الله » ولكن الطفل العنيد يمضي في سؤاله « ومن

الذي خلق الله » وتختلف ردود الفعيل عند الآباء أو المعلمين والمدرسين عندما يلقي الطفل عليهم هذا السؤال المحرج فيردون عليه أحياناً بالضرب ، وتارة بالزجر ، وفي أكثر الأحيان بالابتسام والتهرب، أو برد لا يشفي غليل الطفل. فيظل السؤال حائراً بغير جواب.

ويحيء موكب الحالدين من الفلاسفة والمفكرين منذ أقدم العصور ، فاذا هم لا يشغلون بشيء إلا بهذين السؤالين اللذين نتبرم بهما من أي طفل . وهو لماذا وكيف ، ويصعدون في سلم الأسئلة حيث صعد الطفل فيتساءلون عن كيفية خلق الكون – فيقول بعضهم الله ، ويقول بعض آخر الها هي الطبيعة أو المادة ، فيلح العقل بالسؤال ، ومن الذي خلق المادة أو الطبيعة ، ويقف أعتى الفلاسفة عاجزين عن أن يردوا على هذا السؤال ، إلا بالتسليم والاستسلام وأن العقل البشري أعجز من أن يحل هذه القضية ، وهكذا ينتهي أعظم الفلاسفة ، بما انتهى اليه الطفل ، وهو عجرد السؤال الحائر الذي لا يجد له جواباً .

#### الطفل الانسان ،

وينشأ الطفل لا يعرف من أمر نفسه إلا أنه انسان كأي انسان آخر فأي طفل أهل لصحبته واخوته ومحبته وليس هناك ما يحول دون أن يشاطر أي طفل آخر ما يملكه وأن يلعب معه ويأكل معه ، ولا يرى الطفل في سواد لون أي طفل

آخر أو صفرته أو حمرته ما يفرق بينها ، بل لا يمكن أن يحس بأي فارق آخر من حيث الغنى أو الجاه أو الرفعة والانخفاض انه طفل وذاك طفل آخر كل منها ابن الحياة وكل يحب اللعب والمرح والحياة مع الآخرين وتبدأ الأم ويبدأ الأب والمعلم والمدرس تلقين الطفل أي طفل ، الفوارق التي تفصل بينه وبين الآخرين ، فهذا زنجي وهذا هندي ، وهذا ابن الخادم وهذا ابن السيد ، وهذا ابن الغني وهسذا ابن الفقير ، وهؤلاء هم فقط من يصح أن يلعب معهم وأن يختلط بهم أما هؤلاء فلا يصح له ، ويجب عليه في كل الأحوال الا يعطي نقوده أو لعبه أو شيئاً من حوائجه للآخرين ، وان يتجنب هذا الطفل أو ذاك . . لئلا يضربه أو يؤذيه أو يسرقه . . .

ويتعلم الطفل وينمو ويحبر فيترفع عن الآخرين اذا كان من السادة ، ويذل للآخرين اذا كان من الضعفاء ، ويتعلم كيف يحرص على حوائجه وعلى نقوده ، وحلواه فيضن بها على الآخرين ، ويتعلم كيف يزاحم وكيف يضارب وكيف يحارب وكيف يحقد وينتقم ، وكيف يعتدي وكيف يقاتل .

ويبلغ الأطفال سن الرشد وعلامة رشدهم انهم اذا لعبوا قسموا أنفسهم الى حرامية وضباط ، والى أغنياء وفقراء ، والى سادة وعبيد، والى منتصرين ومنهزمين...ويطرب الآباء لادراك ابنائهم، وانهم خلفوا دنيا الطفولة بأوهامها وبدأوا يدركون الحياة بواقعها ، وبذلك دخلوا دنيا الكبار ... دنيا الرجال الراشدين

وتأتي قافلة الأنبياء والرسل والهداة والمصلحين ، أولئك الذين كانوا على مر العصور نوراً لبني الانسان ، يدعون للاخوة البشرية والتراحم والتعاطف بين الانسان ، ويدعون للمحبة والسلام . وتنحني البشرية تمجيداً لهذا النفر من الأعلام ، باعتبارهم يؤلفون المثل الأعلى لبني الانسان ، وتسأل عن السر الذي وصل بهؤلاء الى هذا المكان الرفيع من تكريم البشرية ، فلا ترى إلا أنهم دعوا الى هذه الفطرة الأولى ، فطرة الطفل البريء الذي يحب كل من حوله ، ولا يضمر لأحد حقداً ولا يعرف الشر وينسى الإساءة ، ويسعده أن يكون مصدر اسعاد لكل الكائنات .

### ارتداد الانسان بعد الشيخوخة الى الطفولة :

واذا كان العقل والمنطق والحكة والفكر هي مفخرة الرجولة وما تزهو به على دنيا الطفولة ، فان الرجولة تمضي في كالها ونموها حتى تصل الى الشيخوخة ، فاذا بالرجل يرتب من جديد طفلا واذا بدنيا العقل تتخلى من جديد عن مكانها الى دنيا الأحاسيس والمشاعر الساذجة والخيالات والأوهام، واذا بالطفل يرى في الشيخ نداً له ، والشيخ يرى في الطفل صاحباً يرتاح الى صحبته، وهكذا يعود الانسان الى حيث بدأ وعندما تماتزج البداية بالنهاية فهذا هو الحق الذي لاحق غيره.

### الكمال الانساني :

وهكذا كلما قلبنا الأمور ونظرنا اليهـــا من أي زاوية

أردناها ، وجدنا الطفولة مستودع الكمالات الإنسانية في شــقى مناشطها الروحية أو الفكرية أو المادية ، وان الطفل أي طفل يولد وهو مجهز بكل الكمالات الإنسانية. والبيئة وحدها هي التي تنحرف بهذه الكمالات وتحولها في الأغلب والأعم الى أحاسيس بالنقص والعجز والرضا بالواقع المر الأليم الذليل.

وان البشر اذا كانوا يجدون في كل زمان ومكان من يتولى هدايتهم وارشادهم الى الطريق المستقيم من يصلح أحوالهم ويشبع نفوسهم ، ويزكي أرواحهم ، فقد حدث ذلك على أيدي هذا النفر الذي ظل طفلا في رجولته ، بكل براءة الطفولة أو أحلام الطفولة وعواطفها ومشاعرها .

### كل طفل يولد على الفطرة :

ولعل هذا الذي قدمناه يفسر لنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه والفطرة تعني في هذا الحديث الدين الاسلامي الحنيف أو الدين الكامل الذي ينظوي على جوهر الأديان كلها.

« فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله » .

كما يفسر لنا قولة السيد المسيح عليه السلام:

« لقد أخفيت يا رب حكمتك عن العقلاء وكشفتها للاطفال» وقوله عندما سأله تلامذته: من الأعظم في ملكوت السموات

« الحق أقول لـكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الصبيان فلن تدخلوا ملكوت السموات ، إن من يضع نفسه مثل هذا الصبي فذاك العظيم في ملكوت السموات ».

ويفسر لنا لماذا دأب الفنانون على تصور الملائكة أطفالاً أصحاب أجنحة، ولماذا يجريعلى ألسنة الناسفي كل عصروزمان ومكان أن الأطفال ملائكة .

### الانسانية الأولى :

ولست أجد ما أختم به هذا البحث إلا أن أسجل ملاحظة ابن صديق لي عندما عرضت عليه فكرة هذا البحث ، اذ قال لي على الفور ، ولكن مؤدى هذا البحث ، أن الانسانية في أول مراحلها ، وهي ما اعتدنا أن نعتبرها طفولة الانسانية ، تكون أكمل من انسانية الوقت الحاضر الستي تعتبر رشد الانسانية ورجولتها .. ووجدتني أقول له .. لقد جئتني بدليل جديد ، فأنا من القائلين بأن الانسان الأول قد ولد كاملاً من حيث قوة الجسد وقوة الذهن وقوة الروح ، ولقد أثبت هذا بالتفصيل في كتابي (الطاقة الانسانية ) .

 وما سوف يكون الى أبد الآبدين ، وعندما طلب من الملائكة أن تسجد له تعظيماً وتكريماً .

وبعد ، فأحسب أن من حقنا بعد هذا الاستعراض المسهب أن نتساءل في ختام بحثنا بما بدأنا به .

أتكون الطفولة حقـاً وصدقاً هي ذروة الكمال الإنساني ، وكل ما تفعله البيئة والتربية والتعليم هي أن تهبط بهذا الكمال الى حضيض ما نسميه فكراً ومنطقاً وعلماً وتجربة وواقعاً ؟



# آخرقصيبكة لشوتي أوثبك أن تطمسها النارنج

في الجزء الرابع من الشوقيات والذي نشر وأعيد طبعــــه أكثر من مرة بعد وُفاته ٬إحدى قصائد شوقي التي قالهـــا تحيَّة « لمشروع القرش » والتي يقول في مطلعما :

لا يقيمن على الضيم الأسد نزع الشبل من الغاب الوتد كبر الشبل وشبَّت نابه وتفطى منكباه باللبد اتركوه يشي في آجامه ودعوه عن حمى الغاب يذد واعرضوا الدنياعلى أظفاره وابعثوه في صحاراها يصد فتية الوادي عرفنا صوتكم مرحبابالطائر الشادىالغرد

الى آخر القصيدة التي تقرب من خمسين بيتاً .

وقد قال جامع الديوان ، ولعله ابن شوقي : أن هذه القصيدة كانت آخر ما جادّت به قريحته. وقد تليت يوم وفاته في وضع

## الحجر الأساسي لمصنع « مشروع القرش » .

ولما كنت بحكم اشتغالي في ذلك الوقت بمسروع القرش ، أعرف الظروف التي قيلت فيها هذه القصيدة المنشورة في الديوان ، وأنها غير القصيدة التي ألقيت بالفعل يوم مات شوقي ، فقد فكرت أن أبعث لجامع الديوان ، ليصحح هذه الواقعة ، وليضم الى الديوان القصيدة الأخرى التي كانت آخر ما نظم شوقي من الشعر في حياته .

ولكني تصورت أن الكثيرين من المختصين والدارسين المهتمين بتحقيق تراث شوقي سوف يتنبهون الى هــذا الخطأ ، خصوصاً وأن القصيدة المعنيــة منشورة في جريدة الأهرام يوم ١٥ أكتوبر سنة ١٩٣٢ وهو اليوم الذي نشر فيه نعي شوقي بالذات.

### وطنية شوقي :

وأتيح لي منف عام أن أطالع الكتاب القيم الذي ألفه الدكتور أحمد محمد الحوفي عن وطنية شوقي ، والذي أنصف فيه شوقي باعتباره قطباً من أقطاب الوطنية ، فوجدته ينقل عن دواوين شوقي فيا نقل قصيدة « لا يقيمن على الضيم الأسد » ، ويصفها في صفحة ٢٩٥ بأنها آخر ما جادت به شاعرية شوقي . وله العذر في ذلك ، فقد كان ذلك هو ما سجل بالفعل في ديوان شوقي .

ومرة أخرى هممت بأن أكتب مصححاً الواقعـة التي كنت شاهداً عليها ، ومرة أخرى صرفني عن هـذا الخاطر ، أن لا أبدو متطفلاً على موائد الأدب والشعر .

# الاستاذ فتحي رضوان وشوقي :

ولكن الاستاذ فتحي رضوان وهو الأديب الكبير ، أصدر أخيراً كتاباً يسجل فيه ذكرياته عن الرجال الذين اتصل بهم في حياته ، وأفرد فصلاً عن أمير الشعراء شوقي وكيف اتصل به ليطلب منه قصيدة لمشروع القرش فلبى الطلب ، ثم عاود الاتصال به ليحصل على قصيدة أخرى تلقى بمناسبة وضع الحجر الأساسي لمصنع مشروع القرش :

« وكان خاتمة زياراتي لشوقي في أكتوبر سنة ١٩٣٢ ، فقد أخذت منه آخر ما نظم من شعر ، قصيدته التي ألقيت في الاحتفال بوضع الحجر الأساسي لمصنع مشروع القرش في برج الظفر بالعباسية، والتي كان عنوانها « فتية الوادي عرفنا صوتكم » وفد جرت أبياتها الأولى .

« لا يقيمن على الضيم الأسد نزع الشبل من الغاب الوتد »

ونقل الاستاذ فتحي الخسة أبيات السابقة الذكر ، ثم راح يتحدث عن القصيدة ، وكيف كانت مكتوبة على ورقة منزوعة من كراسة أو ما يشبه ذلك ، مطوية في أكثر من موضع وقد عبثت بها يد الاهمال . . . ثم مضى يقول :

ولم أكنأدري ساعة أخذتها منه أنني أتلقى الصفحة الأخيرة من كتـــاب ضخم من أضخم ما عرف الأدب العربي والشعر العربي . . . الخ » .

# خاننة الذاكرة :

ولقد عجبت وأنا أطالع هذا الذي كتبه أخي الاستاذفتحي، فعهدي به قوي الذاكرة بصورة كانت تدعونا أحياناً للعجب والدهشة ، بل انه ليقدم الدليل على قوة الذاكرة ، وهو يحدثنا عن شكل الورقة المكتوب عليها القصيدة ، وأنها كانت منزوعة من كراس ، ومع ذلك فهو ينسى محتويات هذه الورقة ، ويخلطها بقصيدة أخرى ، نشرت قبل ذلك ببضعة شهور، وكانت موضع فخاره واعتزازه .

وهو لو فكر قليلاً لعلم أن هذه القصيدة التي يشير اليها طويلة ، قد تتجاوز أبياتها الخسين ، ولا يمكن أن تتسع لها ورقة الكراس ، بل هي في حاجة الى كراس كامل . ومن هنا فقد أدركت أن واجبي أصبح يحتم علي من الناحية التاريخية البحتة أن أصحح هذه الواقعة ، التي أصبحت الشاهد الوحيد عليها ، ليس فقط من أجل مكانة شوقي من تاريخنا الوطني القومي والفني ، ووجوب الاحتال بكل ما يتصل به ، وخاصة آخر

ما جادت به شاعريته وختم به حياته ، ولكن من حيث كون هذه الحادثة تصلح لأن تكون نموذجاً ، لما يكن أن يقع فيه حق التاريخ المعاصر الذي لا يزال شهود حوادثه أحياء من أخطاء . وكيف أن خطأ يقع في كتاب ، لا يلبث أن يصبح أصلا ينقل عنه باعتباره مصدراً لا يرقى اليه الشك من حيت إثبات الحقيقة . بل ان الشخص الوحيد المتصل بالحادث والذي يعرف حقيقته ، قو تخونه الذاكرة ، فيتحذ المنشور خطأ باعتباره الحقيقة التي عاينها بنفسه .

# ما هي آخر قصيدة لشوقي ؟ :

فما هي الحقيقة إذن ، وما هي القصيدة التي تليت يوم وفاة شوقي ؟ انها قصيدة لا تزيد عن ثلاثة عشر بيتاً ؟ أدع للشعراء ونقاد الشعر وزنها من الناحية الفنية وتقييسها، أما بالنسبة لي ، فإني أذكر أنه عندما قدمها لي الاستاذ فتحي منذ خمس وثلاثين سنة ، قال لي أن أمير الشعراء قد اعتذر عن ضآلة القصيدة ، وشكا له من أن الله لم يفتح عليه إلا بهذه الأبيات ، ولا يدري ماذا حل به

ولقد فكرنا في أن لا نلقي القصيدة في الاحتفال ، لأنها على غير ما تعودنا من شوقي جزالة في اللفظ ، وتدفقاً في المعاني ، وإشراقاً في الديباجة .

وإليك نص القصدة التي يجب أن تأخذ مكانها في التاريخ الأدبي باعتبارها آخر ما نظم أمير الشعراء ، وليست القصىدة الأخرى :

لم يبن ملك بغير مال ما لم يقع قبلكم ببال ومجدها موقف السؤال مدّت إليكم ومن شمال لله من سابق وتال

الملك بالمـــال والرجال والمال ركن الشعوب يؤدى اليه في السلم والقتال يا عصبة القرش قد صنعتم وقفتموا فى سبيل مصر أخذتمو القرش من يمين هذا خطاكم في البر آسى مبارك طيب الخلال كأن الفرقد بن سينا في رفعة الذكر والخلال واليوم تبنون ركن دار كريمة الوضع والمثال الحمد لله قام منا أواخر تمموا الأوالي ويسد جيل مكان جيل

وقد مات شوقي رحمه الله يوم ١٤ أكتوبر سنة ١٩٣٢ ، ونشرت هذه القصيدة في جريدة الأهرام في اليوم التالي أي في ٥٠/١٠/١٩٣٢ في ذات الوقت الذي نعت فيه شوقي الى الأمة العربية والإسلامية .

ومع ذلك فإن هــذا النشر في أوسع جريدة في مصر ، لم يحب كا ترى من طمس معالم هذه القصيدة واستبدالها بأخرى قيلت قبل ذلك ونشرت في جريدة البلاغ قبل ستة أشهر. وأن يساهم في طمس هذه الحقيقة ( من غير قصد بطبيعـــة الحال ) الرجل الوحيد القادر على تصحيحها ، على الرغم من اشتهـــاره بقوة الذاكرة والدقة والألمعية .

فعسى أن يجعلنا ذلك أكثر تواضعاً ، ونحن نؤكد وقائع التاريخ التي حدثت منف مثات وربحا ألف من السنين ، وأن نخفف من تعصبنا ضد من قد يسوقون الوقائع على وجه آخر ، ومن أجل هذة الدعوة إلى التواضع والتسامح والتحفظ ونحن نؤكد حقائق التاريخ ، رأيت أن أسجل هذه الواقعة .



# وليمين الرم

...وسرى في الباخرة التي كانت تقوم بجولة سياحية في البحر الأحمر ، نبأ قرب اصطياد سمكة ضخمة من أسماك القرش ، فكان للخبر في نفوس الجميع هزة فرح عنيفة ، ليس فقط لأن هذا الحادث يضع حداً لحياة الملل التي يحيونها منذ أمد بعيد ، ولكن لأنهم سيواجهون في نهاية الامر بعد طول انتظار هذه التجربة المثيرة ، تجربة اصطياد القرش ورؤية هذه السمكة المتوحشة ، ما أكثر ما سمعوا القصص والروايات عن أسماك القرش، وكيف أنها قضمت ساق انسان ، وقطعت يد انسان آخر ، حتى لقد أصبحت أجسادهم ترتجف كلما ترددت هذه الكلمة على أسماعهم .

واحتشد ركاب السفينة في المؤخرة ، حيث كان الربان مع بعض معاونيه من البحارة يستعدون لإصطياد القرش . ويسأل طفلصغير أمه التيكانت تجره جراً ليشهد معها هذا الحدث المثير:

- ــ وما القرش يا ماما ؟
- القرش يا حبيبي نوع من السمك المتوحش المفترس .
  - وما معنى مفترس يا ماما ؟

وقد فوجئت الأم بهذا السؤال ، فترددت بعض الشيء في الاجابة ثم لم تلبث أن قالت في تثاقل .

- مفترس . . . مفترس انه يأكل الأسهاك و . . .
  - وقطع الطفل حديث أمه ...
  - ونحن يا ماما ألسنا نأكل السمك ؟

وارتج على الأم من جديد ، ولكنها لم تلبث أن انفجرت في عاصفة من الضحك ثم قالت لابنها :

- لا . . هــذا شيء آخر . . القرش يأكل الانسان نفسه أحيانا .

ولمعت عينا الطفل وقد أثارته هـنه الفكرة ، وأسرع يسائل أمه :

وهل أكل هذا القرش أحد الأطفال يا ماما ؟

وضاقت الأم بهذه الأسئلة وبهــــذه الفكرة القاتمة ، فكرة أكل القرش لأحد الأطفال وشدت في حركة تلقائية على ساعد اينها وقالت له:

- معاذ الله أن يكون قد أكل أحداً ، اننا في هذه السفينة لا خوف علينا من القرش .

وهل رأيته أنت يا ماما وهو يأكل طفلا ؟

- أنا لم أره ، ولكن الناس تقول ذلك . . انه متوحش . . انه فطييع .

وقطع هذا الحديث ، أصوات حشود الركاب المتكأكئين ، فكوراً واناثاً ، وقد ارتفعت في زئير وصخب بعد أن وقعت عيونهم لأول مرة على سمكة القرش ، وقد ظهر رأسها فوق الماء ، وراحت تشق الماء محومة حول الباخرة .

وكان الربان قد استجلب أنظار القرشُ وخياشيمه بما قذف به على سطح الماء من دم وأغشية من الدهن الابيض ، في الوقت الذي كان فيه بعض البحارة يلوحون له بصفيحة بيضاء .

وامتلات خياشيم القرشبرائحة الدم المسفوك، وجذب بصره هذه الصفيحة البيضاء المتحركة فوق سطح الماء ، فاندفع في اتجاه الطعم ، نحو الدم والدهن وقطعمة اللحم التي تخفي بين طياتها الخطاف ذا البراثن الحديدية ، ولكن صياح الركاب أفزعه ، فأسرع يعدو مبتعداً عن الباخرة في فزع . وغضب الربان وطلب من الركاب ان يخلدوا للسكينة إذا رغبوا في أن يسمح لهم بالبقاء لرؤية اصطياد القرش ، ثم أضاف قائلا :

-- ان القرش يفزع من الصوت ، فلا يكاد يسمع صوتاً حق يعدو هارباً ، وما على الانسان إذا قابل قرشاً ، إلا أن يصفق بيديه ، أو يحدث صوتاً من أي نوع كان لكي يفر القرش في فزع .

وسكت الركاب الذين كانوا جد حريصين على رؤية المشهد المثير ، فلم يعد يسمع سوى أنفاسهم الحارة أو تحرك صدورهم المرتفعة الهابطة وخاصة صدور السيدات والعذارى منهن .

وأعادالبحار المختصتلويحه بالوعاء الاببض الذي كانيحركه، بينا أعاد الربان إدلاء الحبــل الذي يمسك في نهايته بالسنارة المغلفــة باللحم ، وطلب من الجميع الصمت وعدم الحركة ولم يلبث القرش أن عاود الافتراب ، وراح يطوف ويحوم حول الدماء واللحوم والدهون المتناثرة ولكن عينيه كانتا ترنوان باهتمام لهذه القطمة الكبيرة من اللحم ، وهتفت به غريزته أن جبل ، ولكن غماوته ، أو شهوته أو قدره ، كانت تدفعـــه للاقتراب من الطعم ، فراح يسبح في دوائر تضمق وتضمق ، وحبس الركاب أنفاسهم وازداد التوتر٬ وارتفعت درجة الحرارة في أجساد الذكور والاناث من بني الانسان ، ولكن القرش فاجأهم مفاجأة قاسية ، ذلك أنه أدار ظهره واندفع بعيداً عن الطعم والدم والسفينة كلما ، وغاص في أعماق الماء فاختفى عن الأنظار ، وانفجر الركاب في عاصفة من التأوهات والصمحات التي تنم عن خيبة الأمــل ، ومن جديد ارتفع صوت الربان مزمجراً في شراسة يطلب من الركاب الاخــلاد إلى السكينة ، وساد الصمت من جديد ، وأمسك البعض بأذرع البعض ، وتشابكت أصابع أيدي الجنسين وتلاحمت الاكتاف والاجساد

وقد عراها من جدید التوتر ، وسری تمار کهربائی بین المحتشدین والمحتشدات دغدع الاحساد . فقــد ظهرت سمكة القرش على سطح الماء من جدید ، أو بالاحرى ظهرت زعنفتها وكأنها سكين مشرعة تشق أديم الماء شقاً ، حتى إذا اقتربت من الطعم أبرزت رأسها من الماء وراحت ترنو ، ولم تلبث أن دارت حول نفسها دورة ، وغطست في الماء ثم ظهرت . . وسكنت عن كل حركة ، وفجأة اندفعت صوب قطعة اللحم المعلقة في نهاية الحبل ، والتي تخفي بين طياتها الموت الزؤام فالتقمتها في لحـة بصر ، وضج الركاب بالصياح والتصفيق والتهليل فقد وقع الوحش نهائماً ، وفزعت السمكة من هذه الاصوات ، فحاولت أن تجرى مبتعدة ، ولكن شيئًا ما عاقها ، شيئًا ما انحشر في حلقها ، شيئًا صلمًا لا تقوى أسنانها على قضمه ، وضربت السمكة الماء بذنبها في عنف ، وحاولت أن تنتزع نفسهـــــا ولكن ذلك لم يزد هذا الجسم الغريب إلا تشبثاً في حلقها ورأسها، واهتزت من قسوة الالم ، وتوقفت عن كل حركة لتخفف عن نفسها الألم ، ولتدرك هذا العدو الغريب الذي لا عهد لها به من قبل؛ ولكن البحارة لم يتركوا لهما فرصة للتفكير والتدبر، فقد كانوا أسرع منها حركة فراحوا يجذبون الحبـــل في قوة وسرعة ، جاذبين السمكة ومخرجينهــا من الماء ، وما هي إلا لحظات حتى كانت معلقة في الهواء لا تقوى على الحركة ، فكل حركة كانت تزيد الكلالب تشبثًا في جوفها وتقطيعًا له ، وألقى البحارة على السمكة المعلقة أنشوطة أخرى من الحبال ، حتى

إذا استقرت في وسطها ضيَّقوا خناقها فأمسكت بها من وسطها، وكانت زعانف السمكة تحول دون انزلاقها ، وهكذا أحكم وثاق السمكة ، وبدأ البحارة في العملمة التالمة ، عملمة جذبهــا إلى سطح الباخرة ، وكان الدم قد بدأ يتدفق بغزارة من حلقها وخياشيمها ويسيل على جسدها الذي كان يلمع تحت وهجالشمس وبريق الماء فزاده الدم وهجاً وبريقاً ، وصفق الركاب فرحــــا وطرباً لرؤية الدم فقد دل ذلك على أن الوحش الذبيح في الطريق إلى نهايته ؟ ولأمر ما انقطع الحبـل الذي كان يحمل الطعم أو بالأحرى الذي يحمل الخطاف ذا الكلاليب ، ودب الهلم إلى النفوس واصفرت الوجوه ، من أن يأخذ القرش طريقه منجديد نحو البحر هربا، ولكن الانشوطة الاحتماطية أظهرت فأعلمتها فحالت دون فرار السمكة وصرخ الربان الذي كان قد بلغ ذروة التوتر والغضب ، في الركاب طالبًا منهم اخلاء المكان نجاة "بأنفسهم من الوحش الذي حانت ساعــة طرحه على سطح الباخرة ، وجرى الركاب في ذعر ، وخلت مؤخرة الماخرة إلا من الربان ورجــاله ، وبعض أفراد من الركاب الجسورين . وطرحت السمكة على ظهر السفينة، فلم يكد جلدها يمس الأرض الخشبية ، حتى هاجت في عاصفة عنيفة ، وراحت تثبوتضرب وتلطم وتتخيط ، فأسرع واحد من المحارة كان متهميًّا لهذه الحالة وصب علمها دلواً من الماء العذب ، فإذا بالسمكة تهـدأ وتسكن كما لو كان الماء العذب مخدراً أصابها بالدوار ، حتى إذا بدأت آثار الماء العذب تخف عادت السمكة إلى هماجها ولكن بدرجة أخف وأضعف بينا راحت دلاء الماء تنهال عليها فتخمد فيها كل حركة وتقرب نهايتها .

حتى إذا خارت قوى السمكة نهائيا ، وأوشكت على لفظ أنفاسها ، أقبل نوتي يحمل سكينا ضخما مشحوذا فطعنها به في بطنها في قوة وعنف ، فغاص السكين حتى قبضته ، واختلجت أطراف السمكة في ضعف بينا أسرع النوتي يجر السكين جراً بطول بطن السمكة ، فتدفقت الدماء الغزيرة الحمراء القانية ، وتحول سطح السفينة حيث ترقد السمكة إلى بركة من الدم ، وهلل الركاب لمرأى الدم فقد كان ذلك إيذانا بانتصارهم على الوحش ، وكانوا قد عادوا للاحتشاد حول النبيحة بعد أن أصبحت لا تشكل لهم أي خطر ، وتلاحقت يد النوتي تنتزع من بطن القرش كتلا دامية من اللحم لم تكن يد النوتي تنتزع من بطن القرش كتلا دامية من اللحم لم تكن والنشوة تملاً المشاهدين مع كل قطعة تنتزع من جسد الوحش ومزق صوت الطفل حبل الصمت الذي كان قد ران على الجماء كرد فعل لما عانوا من توتر :

- ولكن أين الطفل الذي أكلته السمكة ، انه لا يوجد في بطنها .

وانفجر الجميع ضحكاً من هذه الملاحظة البلهاء بينا جذبت الأم طفلها وقالت له في صوت زاجر :

ولكنني قلت لك انه لم يأكل أحداً!

فانفتحت عينا الطفل في دهشة وقال :

– إذن لماذا قتلناه ... والنبي حرام يا ماما .

وعلت ضحكة الحاضرين من جديد على هذا الطفل الغرير الساذج . . وراحوا يتفرقون بعد أن انتهى المشهد ، وكل يعلق على الحادث .

- أهذا إذن هو القرش؟
  - ما أغماه!
- لقد وقع في الفخ بسهولة عجيبة .
- على كل حال فقد ضمنا عشوة سمك .
- أما أنا فلن آكل بعد أن رأيت ما رأيت .
- لا تكن أبله ... ان لحمها لذيذ وسوف ترى .

وكان لا يزال في جسد السمكة بعد كل الذي حل بها بقية من اختلاجات واضطرابات عصبية ، فراحت تتشحط في دمائها ، وتضطرب زعانفها ، بينا وقف النوتي الذي مزق جسدها مزهواً بنفسه مزهواً بيديه الغارقتين في الدم ، وراح يمسح السكين المخضب بالدم في إحدى الخرق ، بينا أحاط به وبربان الباخرة البطل سرب من الأوانس والعذارى والغانيات عنشنها على ما أحرزا من فوز وانتصار ، وغض الربان بصره في خجل ، بينا كانت بعض العيون تتوهج برغبات خفية ، وهي تقع على السكين الخضب بالدم ، والأيدي الملطخة بالدماء ..

# عُسِرْ المصري الرجل الأسيسطوري كاعَرفِنْهِ

( )

# كيف سمعت عن الرجل لاول مرة :

ما زلت أذكر هـذا اليوم الذي قرع فيه إسم عزيز المصري سمعي لأول مرة ، ما زلت احس بالرعشة الستي سرت في بدني يومئذ والموسيقى والأبواق العسكرية تعزف مارش اوبرا عايده، والخيول الصافتات تتهادى حامـــلة فوق ظهورها فرساناً من الفراعنة يحملون الأسلحة الفرعونية .

وكان ذلك في شتاء عام ١٩٣١ ، وكنا وقوفا في الفترة ما بين محاضرتين حول استاذنا الدكتور عبد المنعم رياض الذي كان يشرح لنا بعض ما استغلق علينا فهمه في القانون الدولي الخاص ، استرعى انتباهنا منظر فريد مفاجى ، في ساحة الجامعة الخارجية ، وكان المنظر يتألف من كوكبة من الفرسان الذين يرتدون الملابس

الفرعونية ، راحوا ينسابون في حرم الجامعة ثم يتحلقون في حلقة كبيرة وسط ذهول الطلاب الجامعيين ، ثم ارتفعت المنداءات من قادة هذه الكوكبة ، فانطلقت الموسيقى تعزف... تعزف نشيد «فردي » الخالد ، نشيد النصر في اوبرا عايده ، واهتزت أرواحنا ، وأحسسنا بنفوسنا تحلق في الساء دون أن نعرف حقيقة هذا الذي نرى، أهو حلم وخيال أم واقع نتصوره، وكان استاذنا العظيم الراحل عبد المنعم رياض هو أول من فسرلنا حقيقة ما نرى عندما صاح فجأة :

- هذا عزيز المصري وهذه مدرسة البوليس ، لا يمكن أن يكون هذا الذي نراه إلا من عمل عزيز المصري ، إنني أعرفه ، فليس في مصر كلها من يقدر على صنع هذا الجمال إلا الججنون عزيز المصري .

### العبقرية والجنون:

والعجيب أن هذه الكلمة كلمة الجنون التي وصف بها عزيز المصري في معرض الاشادة بعظمته ، ظلت الصفة التي تسم الرجل حتى مات، ولقد كان أصدقاؤه وأحباؤه يكررونها كما يكررها أعداؤه وخصومه ، ولم يكن هو نفسه يرى حرجاً في تكرارها في اعتزاز ، ولعلها من آخر الكلمات التي سمعتها منه في وصف نفسه قبل أن يموت بأيام ، ذلك أن عزيز المصري باجماع الآراء كان عبقرياً فذاً والفارق بين الجنون والعبقرية يكاد يدق على الافهام

أحيانًا فالشذوذ هو الطابع المميز لكليهما .

لقد كان عزيز المصري قد ولي إدارة مدرسة البوليس منذ عام ١٩٢٨ فلم يلبث أن أحدث فيها انقلاباً اسطورياً في ذلك الوقت، ففي الوكر الذي كان يعده الاحتلال والاستعمار لاخراج الرجال القادرين على خنق كل حرية في مصر بدأت تنطلق أعظم صيحات للحرية في ذلك الوقت، لقد تحولت المدرسة التي قامت على أساس النظام العسكري الصارم لاخراج رجال أشبه بالآلات، الى جامعة تتمتع بأكثر النظم إمعاناً في حرية الفكر والتصرف وتربية الخلق، ولن يصدق قارىء هذه السطور الآن أن عزيز المصري في عام ١٩٣٠ قد أمر أن لا يوضع قفل على دواليب الطلاب، لأنه لا يتصور أن يوجد بين طلبة البوليس الذين سيكونون حفظة الأمن في المستقبل من يسرق زميلاً له، ونزعت الأقفال عن الدواليب ... ولم يقع حادث سرقة واحد .

ولن يصدق قارى، هـذه السطور الآن أن عزيز المصري قد جرب أن لا يكون هناك في الامتحانات رقباء على الطلبة ، فضباط البوليس الذين هم عنوان الامانة لا يمكن أن يغشوا في الامتحانات ... وأجرى عزيز المصري فعلا امتحانات بغير رقباء .

ولن يصدق قارىء هذه السطور الآن أن عزيز المصري منذ ثمان وثلاثين سنة ، كان يجمع طلاب مدرسة البوليس مرة كل اسبوع ليحاضرهم ، لا في العسكرية التي كان أحد أئمتها ، ولا في العلوم ، أو في الاخلاق . . . وإنما في الوطنية في اعداد الشعب للكفاح الطويل ضد الاستعار .

كل ذلك حدثنا به عبد المنعم رياض في هذه اللحظات الـــق كنا مأخوذين فيها بالمنظر المثير الذي لا يزال منقوشاً علىصفحات روحي قبل ذاكرتي طوال هذه السنين، والذي كان ينطق بنفسه بأكثر مما حدثنا به عبد المنعم رياض .

وعندما صاح فرسان الفراعنة من طلاب الموليس:

– مدرسة البوليس تحيي الجامعة .

دوى هتاف ألوف الطلاب من أبناء الجيل الجديد:

– والجامعة تحيي مدرسة البوليس .

وخفق قلب مصر ، وخفق التاريخ بهــذا النبض الجديد في الحياة المصرية .

# وقابلته لأول مرة

ومضى عامان على هذه المظاهرة ، تخرجت فيهـا من كلية الحقوق وانخرطت كما انخرط غيري في سلك المكافحين من أجل

حرية مصر، وكان أن زج بي الى السجن أكثر من مرة، وأصبحت أمثل في نظر رجـال الأمن والبوليس من الانجليز ، نوعاً خطراً من المجرمين السياسيين الذين يجب أن يحاصروا ثم يبادوا .

وفوجئت ذات يوم عقب فراغي من المرافعة في احدى القضايا ، بقاضي المحكمة يطلب مني أن أقابله عقب الجلسة في حجرة المداولة ، ولم يكن هذا القاضي سوى الاستاذ شافعي اللبان الذي قال لي عندما قابلته إن رجلا عظيماً يرغب في التعرف اليك وذلك الرجل هو عزيز بك علي المصري مدير مدرسة البوليس .

وعندمـــا اتصلت تلفونيا بعزيز المصري لأسأله أين ومتى أستطيع التشرف بمقابلته ، اذا به يفاجئني بقوله :

- تعال الآن .
- هنا في مدرسة البوليس ، ألا تعرفها ؟

و كدت أصعق من هول المفاجأة ، بهذه البساطة يستقبلني الرجل في مدرسة البوليس . . . أنا الشريد الطريد من رجال البوليس .

ومع ذلك فقد كان ذلك هو الواقع وما هي إلا ساعة من زمان حتى كان بعض الجنود يقودونني الى حجرة مدىر المدرسة، وكان قلبي يخفق من التوتر والخوف والإعجاب بالاروقة القائمة التي كنت أسير فيها وهي تشع بالنظافة والبأس والنظام .

ووقع بصري لأول مرة على عزيز المصري ، فاذا هو شيء نسيج وحده ، طراز فذ بين جميع الرجال الذين عرفتهم حق ذلك الوقت ، بل وحتى هذه اللحظة ، رأس كبير يتوجه شعر أبيض ووجه مشرق يكاد يشع ضوءاً وقامة قد جعلها القصر أكثر ما تكون قوة وحيوية .

ولم أكد أصافحه ويشرع في محادثتي ، حتى كان يروعني بأسلوب حديثه وموضوعه الذي يجعل كلمة الجنون تتردد في الذهن أو العبقرية إذا شئت لأن هذا الذي تسمعه لا يمكن أن يصدر عن إنسان عادي من أي نوع كان .

لقد راح الرجل يحدثني أنه سمع عني ما سره ، وأنني أشارك مع الشباب الآخرين في كفاح الاستعبار ، وأننا نستطيع أن نجعل منه أباً لنا ومستشاراً، وأن نزوره في أي وقت نشاء ليلا أو نهاراً ، دون أن نخشى تدخل أحد، فهو لم يقبل منصب مدير مدرسة البوليس إلا على هذا الشرط ، ووزير الداخلية نفسه لا يحكن أن يتدخل في مدرسة البوليس .

وتلقيت من عزيز المصري لأول مرة دستوره الذي ظلالت أسمعه منه بعد ذلك خمساً وثلاثين سنة ، والذي كان يتلقاه عنه ويسمعه منه كل من اقترب منه من الشباب والذي يتلخص في ثلاث نقاط:

- الايمان العميق بالله روح الكون .
- تغذية العقل وتقوية الروح بالمطالعة الدائمة والثقافــة الواسعة .
- التدريب على اطلاق النار ، تمهيداً لتخليص البلاد من الخونة وأعداء الشعب .

# لهجمة من تاريخ عزيز المصري:

وكان طبيعياً أن أدرس تاريخ هذا الرجل الذي أذهلني ... والذي يشذ عن كل من عرفت وظللت أعرف من السياسيين وغير السماسيين .

وسرعان ما عرفت أنه قبل أن نولد بثلاثين أو أربعين سنة ولد هو في مصر من أسرة شركسية الأصل ، وكان من أوائل من تخرجوا من المدرسة التوفيقية الثانوية ، ثم سافر إلى تركيا والتحق بالمدرسة الحربية بها ، وكان أوائل المتخرجين فيها يلحقون بكلية أركان الحرب في استنبول أركان الحرب ، فيكان أن دخل كلية أركان الحرب في استنبول وكان يشرف عليها كبار العسكريين الألمان . وكان من زملائه أنور وطلعت كوكبا جمعية الاتحاد والترقي وعصمت اينونو (رئيس الجمهورية التركية بعدذلك) ولكن عزيز المصري كان هو الأنبه والأكثر جسارة ، والأوسع ثقافة والأكبر أحلاماً ، فقد كان يراوده منذ صباه المبكر أن يبتعث مجد الإسلام من خلال

اعادة تجميع العرب. ولكن جنسيته المصرية التي لصقت بإسمه جعلته موضع الحسد والغيرة من إخوانه الأتراك ، بحيث عاش في سلسلة من الدسائس والمؤامرات التي كانت تحاك له على الدوام.

ولكنه استطاع دا مما أن يكون المبرز، وأن يكون النجم الساطع في كل عمل يندبه له قادة الجيش العثاني، فلما ادلهمت ثورة البلغار ضد الدولة العلية ، ارسل عزيز المصري فيمن ارسل لا خماد هذه الثورة بالحديد والنار . ولكن عزيز المصري الجسور المقدام ، سرعان ما فتن بجسارة البلغار وشجاعتهم ، وسرعان ما توطدت بينه وبين زعمائهم وقادتهم أواصر الحبة والاحترام ، ولقد ذهب عزيز المصري عن الدنيا ، وآخر أحاديثه كانت عن البلغار ، وكيف أنها في الأصل (الفولجار) نسبة إلى نهر الفولجا فهم فرع من الروس .

وإذا كانت الشؤون قد أنسته ذكرى المعارك الرهيبة التي خاضها فان صورة ( مترو ) الفتاة البلغارية الستي أحبته والتي قتلها مواطنوها لاخلاصها له كظلت حية في نفسه حتى آخر لحظة ، حتى لقد قرأنا الفاتحة سوياً على روحها .

وانتقل من البلغار الى اليونان ليشترك في معار كها،ثم عاد إلى استنبول ليشترك في الانقلابات السي فرضت على السلطان عبد الحميد إعلان الدستور أولاً،ثم عزله ثانياً. واشترك في تأسيس رئاسة جمعيات كانت تعتبر جديدة في دنيا ذلك الزمان ، وهي الجمعية القحطانية ، ثم جمعية العهد ، والعربية الفتاة ... وفي كل هذه

الجمعمات والحركات ... كان يدعو عزيز المصري إلى توحيد البلاد العربية تمهيداً لبعث الإسلام. وتحل الجمعيات ، ويطارد عزيز المصرى ، ولكن الجيش في حاجة إليه دامًا ، إذ يجب أن يذهب إلى اليمن . . . ويذهب عزيز المصري إلى اليمن ويقوم بدور تسجله له كتب التاريخ ، وكان من آخر ما حدثني عنه ، إنه انتقل من اليمن إلى طرابلس الغرب سنة ١٩١١ ليساهم مع الجاهدين في حرب الطلبان ويبزغ نجمه من جديد، ويشتد خطره فتحوطه الدسائس وتدبر لهالمؤامرات ويحاكمبتهمة الخيانة ويصدر عليه حكم الاعدام ، ولكن الرأي العمام العربي والإسلامي يثور على هذا الحكم وبرى سلطان تركبًا أن من الأحكم والأصوب أن يمدل الحكم إلى الأشغال الشاقة ثم يطلق بعد ذلك سراحه ، وهكذا ينجو الرجل بأعجوبة أو بمعجزة ، وسيظل ذلك طابع الرجل طول حياته بعد ذلك ٬ حيث تدبر له المحاكات وتصدر علمه الأحكام ، ثم لا تلبث أن تتلاشى كأن لم يكن شيئًا ، وهو ما أضفى على الرجل طابع الاسطورة . وليس ذلك الذي سردته عليك إلا لمحات من سيرة الرجل التي سمعنا أكثرها من الناس ، وتلقيناها عنه بالتفصيل على مر الأيام ، فلم يكن هناك ما يحرك نفسه حتى لحظاته الأخبرة في الحماة سوى هذه الذكرياتالعاطرة ذكرى أيام الشباب ، وكان الرجل في زياراتي الأولى له والـــــــق كانت تتم مرة كل اسبوع أو كل اسبوعين على الأكثر ... لا يفتأ ستطرد من كل حديث مخذبني إباه عن دستوره الثلاثي :

- الإيان بالله .
- مداومة الاطلاع .
- التدريب على ضرب النار لقتل الخونة وأعداء الشعب .

وكان هذا القسم الاخير من تعاليمه هو الذي يؤرقني داءًا ، وينشىء ما يشبه السد بيني وبينه ، فأنا بطبيعتي أكره العنف . . . وكان من الممكن أن يكون إلحاح الرجل على هذه النقطة ، سبباً للتفريق بيني وبينه ، ولكن العجيب أن الرباط كان يزداد توثقاً على مر الايام . . . ذلك أنني كنت أرى خلف هذه الصرامة قلباً وديعاً رحيماً حتى لتدمع عيناه من فرط الانفعال والتأثر لجرد أن يرى طفلا يتألم .

# تعيينه راندأ لولي العهد

وقد فوجئنا ذات يوم والحديث يدور عن سفر فاروق ولي العهد إلى انجلترا لكي يتعلم ، بعزيز علي المصري يختار ليكون رائداً ومشرفاً على بعثة تعليم ولي العهد في انجلترا ، ثم لم يلبث هذا اللقب لقب الرائد أن انتقل عنه إلى أحمد حسنين باشا ، وأعلن أن منصب عزيز علي المصري ، هو كبير المعلمين ، وأن الملك فؤاد قد أنعم عليه بهذه المناسبة برتبة الباشا ، فأصبح عزيز باشا المصري .

وذهبنا والفرح يملأ قلوبنا لنهنىء الرجل ، بالمنصب الجديــــد

والرتبة ، فكل تقدم الأبطال والاحرار لا يمكن إلا أن يعود بالخير على كافة الاحرار ، وكان ظننا والرجل قد أصبح محل تقدير الملك ، وأكثر إلتصاقاً بولي العهد الذي سيكون ملكاً في القريب ، أن يكون عزيز باشا المصري أشد تفاؤلاً بالمستقبل ، وأقل مرارة ، وتحريضاً ضد رجال العهد ، وانه على كل حال سيكون أكثر حذراً واحتياطاً ، فلا يروح يحرك أصبعه هذه الحركة التي كادت تصبح شعاراً عليه ، والتي يمثل بها حركة اطلاق الرصاص بتحريك زناد المسدس ، فما راعنا إلا أن نجد عزيز باشا المصري أشد ثورة وتمرداً على الاحوال الجارية من عزيز بك المصري ، ونراه يسخر من رتبة الباشا ولا يرى فيها أي ميزة إلا أنها ستكبده بعض المصروفات ، ويهاجم الملك الذي ميزى في ذلك إلا نذير شر .

ويعود الرجل إلى التبشير بدستوره الجديد .

#### \* \*

ووجدتني من جديد أسائل نفسي وأنا أخرج من مقابلة عزيز باشا المصري كبير معلمي ولي العهد 'أيكون الرجـــل بالفعل مجنونا ؟ هوذا إنسان يحصل على أعلى الرتب، ويحل من ثقة الملك إلى المكان الأرفع 'فيعهد إليه بالاشراف الفعلي على تعليم إبنه في انجلترا 'ومع ذلك فهو لا يفتأ يكرر هذا الحديث المخيف ...

حديث قتل الخونة وأعداء الشعب ... لقد كان ذلك شيئًا يفوق الشجاعة ... يفوق التطرف ... إنسه حنون ... أو عمقرية ... ولكن لماذا لا يكون جنوناً .

# اصطدام بين عزيز المصري وولي العهد

وفي لندن يحاول عزيز المصري أن يجعل من فاروق رجلا ، في الوقت الذي تعمل فيه بقية الحاشية على أن تخلق منه « رباً » فعزيز المصري يخرج بفاروق إلى الخيلة في ملابس رياضية ممتطين صهوات الخيل ، فإذا ببقية الحاشية وعلى رأسهم حسنين يمدون وراءهم بالسيارات وهم يحملون المعاطف الثقيلة والكوفيات ، ويدثرون بها فاروق خوفاً علمه من البرد والهواء .

وبينا يخاطبه عزيز المصري باسمـــه مجرداً ، ويلقي عليه الدروس والنصائح يأبى الآخرون إلا أن ينادوه بأكبر ألقاب التعظيم وأن ينحنوا له ويقبلوا يده .

وكان طبيعياً أن يحدث الاصطدام بين هذين التيارين وأن يكون فاروق والحاشية في جانب ، وعزيز المصري بمفرده في الجانب الآخر ، وقبل عزيز المصري التحدي ، ووقف موقفا يضم إلى عشرات مواقفه الاسطورية ولكنه في نظري يمثل أعلى هذه المواقف طراً.

وتبدأ القصة في أن أم فاروق الملكة السابقة نازلي ٬ كانت

ترسل له خطابات تفيض بعبارات الأنين والحزن على فراقه ، وأنه لا يرقأ لها دمع ولا يغمض لها جفن إلى أن يعود ، وكانت أخواته الأميرات يرسلن له مثل هذه الخطابات الباكية ، وكان فاروق يضطرب ويحزن بدوره ويقلق ولا يعود يعي دروسه ، فكان أر كتب عزيز المصري في تقريره الشهري للملك فؤاد واصفا هذه الحالة، واقترح أن تعدل الملكة نازلي وبقية الأميرات عن هذا الاسلوب ، وان يستعضن عنه بأسلوب يشع بالتفاؤل وتشجيعه على المضى في الدرس والتحصيل .

واستدعى الملك فؤاد زوجته وانتهرها وزجرها وندد بها وبتصرفاتها التي ستتلف ابنها، ولم يقف عند حد توصيتها بتعديل اسلوب الكتابة ، بل حظر علمها أن تكتب لفاروق .

ولم يعد فاروق يتلقى رسائل من أمه أو اخوته ، ولما سأل رائده أحمد حسنين عن السبب ، عزاه إلى عزيز المصري، وأطلعه على التقرير الذي بعث به إلى أبيه .

وغضب فاروق على عزيز المصري ، ولكنه لجبنه وخوفه منه لم يصارحه بشيء واكتفى بأن لا يتحدث معه أو يسلم عليه، فاذا حدث أن وجه عزيز المصري إليه كلاماً لم يرد عليه .

وكان طبيعياً أن يضيق عزيز المصري بذا\_ك . فاستوقف فاروق ذات صباح في عنف ووجه إليه القول التالي :

- إسمع: أنت ستكون في يوم من الأيام ملكاً وأول مظاهر

الملك أن يكون شجاعاً ، فكيف ترضى لنفسك أن تكون بهذا الجبن. إنك تقاطعني منذ بضعة أيام. وهذا عمل الأطفال والصبيان ، لا تصرف الملوك وأولماء العهد ... فهما كن شجاعاً وأجبني... لماذا تفعل ذلك .

وقال له فاروق – بعد تردد وتلعثم – انه كان السبب في أن حال بين « ماما » وبين أن تكتب له .

وسأله عزيز المصري في شدة :

\_ من الذي قال اك ؟

عرفت .

\_ كيف ؟.

وصمت فاروق ولم يجب .

ودعا عزيز المصري أعضاء البعثة للاجـــتاع ، وعلى رأسهم أحمد حسنين في قاعة الاجتماعات .

ثم وجه الحديث إلى فاروق:

- إن الذي أطلعك على التقارير ، قد خالف الأمانة الـتي عهد إليه بها . فإن المادة . . . من التعليات تنص على أن التقارير التي تكتب عن شئون ولي العهد يجب أن تكون سرية ولا يطلع عليها بأي حال من الأحوال . ومعنى ذلك ان من أطلعك عليها خائن ، وقد خالف القانون الذي هو من عمل الملك ، ولذلك فمن

أول صفات الملك هو احترام القانون ، واحتقار كل من يخالفه ، ثم أضاف عزيز المصري وهو ينظر شذراً إلى أحمد حسنين . . على أنهذاالذي خان الأمانه فأفشى السرية ، لم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى ما هو اسوأ وهو الدس والوقيعة .

وطلب عزيز المصري من فاروق أن يتلو ما جاء في التقرير خاصاً بموضوع الخطابات ، ولما حاول أن يتردد ، انتهره فانصاع لأمره ، وبعد أن فرغ من تلاوة الفقرة سأله عزيز المصري ... أفي هذا الذي قرأ معنى طلب الكسف عن الكتابة .. وأطرق فاروق ولم يحر جواباً .. بينامضى عزيز المصري يقول «إذا كان هذا هو سبيلك إلى المستقبل ، فما اخوفني على مستقبلك » .

ولم يستطع حسنين أو أحد من أفراد البعثة أو فاروق نفسه أن ينبس ببنت شفة ، فقد كانوا يعلمون أن الملك فؤاد لو دري بما حدث فسوف يكون عقابهم شديداً .

وكف عزيز المصري منذ هذه اللحظة عن مخاطبة فاروق إلا أن يعتذر له ويحس بالندم ، وهو ما فعله فاروق بالفعل . فما كان من عزيز المصري إلا أن عاودتـــه طيبته فربت على ظهر فاروق وقال له إنني أعتبرك مثل ابني وقد سامحتك .

# فاروق ملكأ

وما هي إلا بضع أسابيع بعد هذا الحادث حيى أصبح فاروق ملكاً وعاد من انجلترا ليتبوأ عرش مصر ، عاد وعاد معه أحب رجل إلى نفسه وهو أحمد حسنين رائده ، وأبغض

إنسان إلى قلبه وهو عزيز المصري معلمه ، وكان الملك يقرر بذلك مصيره من حيث لا يدري .

وكنت من الذبن ذهبوا إلى عزيز المصرى لتهنئته بسلامة العودة ، وبتولية فاروق الملك ، مما يجعلنا نؤمل في دور كبير يلعمه عزيز المصرى في حياة الشعب المصري لتحقيق أحلامنا ، فإذا به نفاحتُنا كالعادة بما يطفىء نار الحماسة في قلوبنا، وإذا به يحدثنا هذا الحديث السابق الذي رويته لملك ويمضى في حديثه لأول مرة كاشفا عما يجري من فساد في القصور ، وعــن الملكة نازلي وعن سيرتها غير الكريمة ،وعن حسنين ومحاولاته المستمرة لافساد الملك الشاب ، ويروح يشرح لنا سيراً من جنون فاروق، وكيف وجد معه في مرة من المرات علية صغيرة بها حبوب من السم، وانه قتل بها يوماً إحدى الخادمات على سبيل التجربة... ولقد رويت عن فاروق فيما بعد حوادث أشنع من ذلك بكثير وجاء الوقت الذي كان فيه فاروق ينعت بأخسالصفات..ولكن عزيز المصرى عندما كان يحدثنا ذلك الحديث في عام ١٩٣٦ حبث كانت مصر تعقد على فاروق أكبر الآمال ، كان يصببنا بأكبر صدمة ، ولا يلث أن يستطرد إلى موضوعه الأثـبر ألا وهو حضُّنا على :

- الإيمان بالله وحده .
- ـ والادمان على المطالعة والتثقف .
- والتدريب على اطلاق النار لتخليص البلاد من الخونـة و أعداء الشعب .

وأخرج ويخرج غيري من لدن عزيز المصري يتنازعنا دائماً ، هذان العاملان المتجاوران المتلازمان ، الإعجاب الذي يصل إلى حد الذهول بهذا الرجل الاسطوري الذي لا تغيره المناصب أو الرتب أو الجاه ولا يزيده تقريب سلطان له ، إلا إصراراً على ثورته على الأوضاع الفاسدة وتمرده .

وعامل آخر هو ... الانكار لهـــذا التهور الذي يبديه في أحاديثه وعدم الأخذ بأي سبب من أسباب الحذر أو الاحتياط.

# مفتش في الجيش

ودارت الأيام دورتها وجاء محمد باشا محمود إلى الحكم عقب إقالة وزارة الرئيس السابق مصطفى النحاس في مطلب عام ١٩٣٨ وافرج عني من السجن الذي كنت فيه حيث كنت احاكم في قضية وصفت في ذلك الوقت بأنها شروع في مقتل رئيس الوزراء وكان محمد باشامحمود هو صاحب الفضل في الافراج عني وفاما ذهبت إليه شاكراً وسألني فيمن سأل عما تتوق إليه الأمة والشعب من آمال ولما كانت نذر الحرب العالمية الثانية قد باتت على الأبواب ... وأصبح إيمان الشعب يتلخص في أنه لن بكون ثمة سبيل لتحرير مصر إلا من خلال الجيش وفلم أتردد ساعتمذ في أن أقول له ان أعظم ما يمكن أن يحققه لبلاده هو أن يضع عزيز باشا المصري على رأس الجيش .

وقد كان فرح الأمـة عظيماً ، عندما فوجئوا ذات صباح

بتميين عزيز باشا المصري مفتشاً للجيش المصري بالفعل. ولكن الانجليز الذين كانوا أصحاب الكلمة في الجيش حينذاك تمكنوا بعد قليل أن يجمدوا نشاط عزيز باشا ، وان يعزلوه تماماً ولكن الضباط الشبان ، بدأوا يتصلون به وراح ينفخ فيهم من روحه المتمردة الوثابة ويلقنهم دستوره الثلاثي المعروف ...

وقبيل اندلاع نيران الحرب جاءت وزارة علي ماهر وكان وزير دفاعها صالح حرب فجعلت من عزيز المصري رئيساً لاركان حرب الجيش ومنحته رتبة الفريق وأطلقت يده في اصلاح الجيش.

وهكذا وصل عزيز المصري أخيراً إلىأرفع الرتب العسكرية، وكان مجرد التلفظ باسمه كافياً لاشاعة روح الحماس وسط الجنود قبل الضباط حتى ولو لم يعرفوا شيئاً من تاريخه .

# في مكتب رئيس اركان الحرب

ودخلت لأول مرة في تاريخ حياتي إلى مكتب رئيس أركان حرب الجيش المصري في وزارة الدفاع ، لأقابـــل عزيز باشا المصري ، كما دخلـت لأول مرة في حياتي إلى مدرسة البوليس لأقابل عزيز المصري ، وفوجئت بنفس الظاهرة التي تميز هذا الرجل من دون العالمين، وهو أن المناصب مهما كانت خطورتها، أو علو مكانتها لا تستطيع أن تفــير في اسلوب الرجل، أو

حديثه أو طريقة تصرفه، لقد راح يحدثني وكانت الحرب العالمية الثانية قد اشتعلت بالفعل ، كيف ان هذه الحرب ستشهد نهاية الامبراطورية الانجليزية والفرنسية ، وكيف ان طلاب الكلية الحربية وبعض ضباط الوحدات قد طلبوا منه أن يشرح لهم المعارك الدائرة في اوربا فراح يشرحها بما يظهر عجز الانجليز وفشلهم وقرب اندحارهم .

وأنظر للرجل رغم صحبتي الطويلة له في ذهول أكثر من أي وقت مضى أنظر إليه وهو في بزته العسكرية وشارات رتبه تزحم كتفيه ، وهو جالس خلف مكتب ضخم مزدحم بالتليفونات والأجهزة ، التي قد يكون في أي منها ما يسجل كل كلمة تخرج من فهه ، وأهتف بالرجل في شيء من الحدة ونفاذ الصبر :

ما هذا يا باشا ... أتتصور أن باستطاعتك أن تستمر في هذا المنصب وأنت تتحدث عن الانجليز بهذه اللهجة وهم في حالة حرب ، ألا ترى أنه من الخير أن تصطنع شيئاً من الكياسة والمداورة والمصانعة ، حتى تتمكن ، وحتى تجمع الجيش حولك، فينظر إلى في ابتسامته الوديعة الرقيقة المليئة بعطف الأب وحنوه على إبن صغير مدلل ويقول في سخرية :

- إن الانجليز يعرفون من هو عزيز المصري ، ولو قلت غير ذلك لما صدقوني ولظنوني أتآمر عليهم ، ولذلك فلا يمكن إلا أن أكون كما أنا ... إن نهاية الانجليز قد قربت ، وعليك أن تقول للشباب أن يستعدوا وأن يجمعوا السلاح ويتدربوا على ضرب

النار ... إن الساعة آتمة لا ريب فمها .

وكان من المحقق أن يصح ما توقعت ... فبعد أسابيع كان الانجليز يثيرون أول أزمة مع وزارة علي ماهر حول شخص عزيز المصري وضرورة استبعاده ، ويركن عزيز المصري مؤقتاً ولكنه ينتهز هذه الفرصة ليزيد من اتصالاته بالعناصر الشابة في الجيش والتي سيكون مقدراً لها بعد حين أن تحقق حلم حياته .

# اعتقال عزيز المصري بسبى

وأبت الأقدار إلا أن تربط بيني وبسين الرجل في مناسبة مؤسفة ، فقد كان الانجليز قد أصدروا أمراً بمجرد نشوب ثورة العراق واشتراك أخي الشهيد مصطفى الوكيل فيها ، يقضي باعتقالي أنا وجميع إخواني ، ولأول مرة في حياتي قررت أن أهرب من وجه الاعتقال الذي لم أكن أعرف مداه وكان يتم لحساب الانجليز ، فانطلقت قوى الأمن في أنحاء البلاد تبحث عني بضعة شهور دون أن توفق في القبض علي ، وفي هذه الأثناء كان عزيز المصري قد استقل طائرة حربية بمساعدة اثنين من الطيارين المصريين ليلحق بالألمان في ليبيا ليشترك في محاربة الانجليز ، فسقطت الطائرة عند مدينة قليوب وتحطمت ، ولكن عزيز المصري ومعه زميلاه نزلوا إلى الارض سالمين وبهدوء غريز المصري برجال البوليس في المنطقة وطلب منهم سيارة عزيز المصري برجال البوليس في المنطقة وطلب منهم سيارة

لتنقله وصاحبيه إلى القاهرة ، ولم يتصور البوليس أنه يساعد عزيز المصري وصاحبيه على ارتكاب جريمة الهرب بعد فشل أخطر مؤامرة . . . فقدم له العون اللازم لنقلهم إلى القاهرة . . .

وفي القاهرة اختفوا عن أعين البوليس والسلطات في منزل أحد أصحابنا في الدقي .

وعندما اكتشف ما حسد في الصباح ، قامت الدنيا ولم تقمد ، وهاج الانجليز وماجوا ، وكان في الحكم رئيس حكومة جديد هو حسين سري الذي هدد بوليس مصر السياسي بالحل والإلغاء إذا لم يتمكن من القبض على عزيز المصري ... ولكن جيسع الجهود ذهبت سدى .

وحدث أن كان الضابط المكلف بالقبض علي لا يني عن البحث عن خيط يوصله إلي فوجد واحداً من إخواني يشتري طعاماً من جروبي فقرر أن يتبعه فأوصله التتبع إلى حيث يقيم عزيز المصري دون أن يتصور الضابط إلا أنه يقتفي أثر أحمد حسين ، وجمع قواته وحاصر البيت ثم هجم عليه شاهراً سلاحه ولكنه بدلاً من أن يجد أحمد حسين أمامه وجد عزيز المصري باشا رئيس أركان حرب الجيش المصري السابق وعدو الانجليز رقم (1).

## محاكمة ثم حفظ

وتقرر السلطات أن تحـاكم عزيز المصري ، وان تضع نهاية

لاسطورته وتزيح من الوجود عدو الانجليز الأكبر، ولكن المحاكمة لا تبكاد تبدأ حتى تتحول إلى مهرجان وطني لعزيز المصري الذي وقف موقفاً رائعاً هز النفوس ، فعندما اعترض المحامون على تشكيل المحكمة العسكرية لأنها مؤلفة من ضباط يصغرون عزيز المصري في الرتبة أعلن عزيز المصري أنه مع احترامه لدفاع المحامين فإنه قابل للمحاكمة أمام أي محكمة حتى لو كانت مشكلة من صغار الضباط والجنود وكل الذي يشترطه أن يكونون من الوطنيين الشرفاء ، وعندما وجد القاعة فارغة من الجمهور ، قال لرئيس المحكمة ليس يهمني ما تنتهي إليه هذه المحاكمة مت أو عشت ، ولكن الذي يعنيني في الدرجة الأولى ، هو أن تفتحوا الأبواب للشعب ليكي يأتي إلى هنا ويسمع ويتعلم استدعوا طلاب الحقوق والكلية الحربية والبوليس...ليحضروا هذه الحاكمة وبتعلم المحاكمة ويتعلم المحاكمة ويتعلموا .

ولو أن المحاكمة استمرت واستجيب لطلبات عزيز المصري لسجل التاريخ أروع ما يقوله إنسان في مثل هذا الموقف...ولكن الانجليز والحكومة المصرية رأيا من حسن السياسة أن يغلقوا هذا الباب وأن يسدلوا الستار على المحاكمة ... فأوقفوها وحفظوا الإتهام وأفرجوا عن عزيز المصري ليعود إلى الحرية من جديد..

وعاد عزيز باشا يندد بالملك والطبقة الحاكمة والفساد ... ويدعوا الشباب أى شباب يقترب منه :

ــ أن يؤمن بالله .

- أن يداوم على الاطلاع والقراءة .
- أن يتدرب على ضرب النار لقتل الخونة وأعداء الشعب.

#### \* \*

# عزيز المصري مصدر عزاء لكل الجاهدين :

وجاءت أوقات وظروف ، جعلت الدنيا تظلم في وجوه الأحرار والمجاهدين ، أو بدأت السلطات تطاردهم ، وتلاحقهم بالسجون والاعتقالات والمحاكات . و كنت من بين الذين اشتغلوا بالحركة الوطنية في ذلك الوقت ، فقد أوشك اليأس أن يدب إلى قلبي ويغشى الظلام حياتي ... فقد أصبحت في فترة من حياتي رهين السجن ، فلا تكاد أبوابه تفتح لي لاغادره ، حتى يفتح من جديد ليستقبلني . لا يكاد يقع في البلد حادث كبر أو صغر إلا ويحمعنا البوليس من بيوتنا ويلقي بنا في سجن ... فإذا اغتيل ويحمعنا البوليس من بيوتنا ويلقي بنا في سجن ... فإذا اغتيل أحمد ماهر ، فيجب أن أكون أول من يحبس ، وهكذا ... ولم النقر اشي فيجب أن أكون أول من يحبس ، وهكذا ... ولم يكن هذا شأني وحدي ... بل كان شأن العشرات من المشتغلين بالحركة الوطنية . وأعترف أن الضعف والوهن كانا يتسربان دائماً إلى نفسي ، ما جدوى هذه الحياة المتكررة المملة حياة السجون والحاكات ... ويتسرب الشك إلى إيماني .

ولكنى كنت أراه دائمًا هناك ... قبلنا جميعًا ، وكان هو

كاكان دائماً ... عزيز على المصري ، صاحب الوجه المشرق والقلب الكبير ... صاحب الروح الوثابة المتأججة .. والنفس المشتملة التي لا تهدأ ... ويقابلنا في السجن كاكان يقابلنا في كل مكان زرناه فيه ، نفس النصائح ، نفس التوجيهات ... نفس الحب والحنان ، وكان أكثر ما يروقنا منه ، هو همذا الجلال والمهابة التي تحف به والتي تجعله وهو في سجن مصر وكأنه في مكتبه بأركان الحرب.. فنرى مدير السجن يرتجف في حضرته، والكل يتسابق لخدمته ... وعندما تصور أحد الضباط الشبان مرة أن باستطاعته أن يسيء الأدب في حضرته ويستهين به ، إذا بعزيز المصري ، يضرب الضابط وظل يضربه حتى كاد يحطمه لولا أن أنقذوه منه وراحوا يعتذرون له ويهدئون من غضبه... وجاءوا له بضباط من تلامذته السابقين ، ليكونوا في خدمته... وأشهد لقد رأيناهم يحفون به وهم على استعداد أن يفدوه بأرواحهم .

وكنت أحس بالخجل من نفسي والاحتقار لما ينتابني من ضعف . . . فإذا كان هذا الرجل الذي نيف على السبعين، والذي كان أول من دعا إلى الوحدة العربية والبعث العربي، والذي ارتجت الدنيا ببطولاته ومواقفه العجيبة . . هذا الرجل الذي كان استاذاً لكل رجال البوليس في مصر والذي كان معلماً للملك، والذي وصل إلى أرقى مناصب الجيش والذي يحمل رتبة الفريق، يقابل السجن بكل هذا الرضا والصبر . . أفيحق لي أنا الصغير أن

أشكو أو أتمامل ...

وهكذا مضت بنا الأيام والرجل نبراس لنا وراثد ومنار ، والحوادث تجمعنا وتربط مصائرنا إلى أن جاء اليوم الموعود ، يوم أن كانت ثورة الجيش لتحرير مصر من كل الذي كانت ترسف فيه.

وهكذا أصبحت نظرية عزيز المصري ودعوته الـــ لم يفتأ يرددها وبكررها وكأنه كان يعلم ظاهر الغيب ، وانه لم يكن أمل في اصلاح الأحوال في مصر إلا من خلال القوة ، ولا قوة في مصر إلا في الجيش وبين أيدي ضباط الجيش .

وأدع للتاريخ ما قيل عن ابوة عزيز المصري الروحية لثورة الجيش ، واسرع إلى خاتمة المطاف ونهاية الاسطورة ، عندما اتيح لي بفضل من الله ونعمه ، أن اعاود الاتصال بالرجل في الأسابيع الأخيرة من حياته ، وأسمع منه تعاليمه الأخيرة بعد أن تلخصت في مبدأ واحد ، وخلت من كل حديث عن العنف أو القتل ، أو الاطلاع والثقافية ، واقتصرت على الدعوة إلى الإيمان العمق الصادق .

- بالله .
- ــ وبمحمد رسولاً .
- والإسلام ديناً .

# عزيز المصري في أيامه الأخيرة

#### ۲

يترنم بمعلقة امرىء القيس – ويتحدث عن كال سيدنا محمد وبهانه ويترحم على أول من خفق قلبه بحبها – ذكريات متناثرة من صباه وشبابه – آخر وصية له الحب والتعاون في ظل الايمان بالله

#### البقاء لله

كنت أتهيأ للمودة إلى بيتي الذى كنت متغيباً عنه بعد ظهر الثلاثاء ١٥ يونيه سنة ١٩٦٥ وذلك استعداداً للقيام بالواجب الاسبوعي الذي فرضته على نفسي آنــــذاك وهو أن أزور عزيز المصري كل اربعـاء . وفجأة دق جرس التليفون وأبلغني أخي المقدم عبدالله صادق وقد أخذ منه التأثر كل مبلغ، نبأ وفاة عزيز المصري ، وكان ذلك بعد الساعة الرابعـة مساء

بقليل . ولم أفاجأ بالنبأ ، ولم أسأله متى ولا كيف ، فقد كنت أعرف إجابة ذلك كله ولقـــد تلقيت الخبر في هدوء وسكينة باعتباره أمراً محتوماً ، بل لقد تلقيته بشعور من الراحة ، فقد كان هذا ما أصبحت أتمناه للرجل العظيم الذي أحببته وعاصرته خمساً وثلاثين سنة ، فما كنت أحب لهذا البطل الذي رأيته في عنفوانه ، أن يعيش عاجزاً أو ذليل المرض ، إن عزيز المصري الذي عاش بطلا محارباً ، الذي عاش أمة بمفرده ، عزيز المصرى مدوخ الطغاة والمستعمرين المحاربفي الجمال والصحاري والودمان من أجل ما يعتقده حقاً يجب أن يذهب عن الدنيا كما عاش دامًا رافع الرأسموفور الكرامة ،مسموع الكلمة ،مرهوب الشخصية ، ولذلك فطالما تمنيت له في الأسابيع الأخــــيرة وأنا أرى ضوء حياته يخفت بالتدريج ، وأنا أرى ماء الحياة يجف من أطرافه ، وأنا أرى الاختلاط يدب إلى تفكمره أن يضمه الله إلىه فيرفق، فلما أن تبينت أن النهاية قد جاءت مهذه السرعة اعتبرت ذلك كرامة تضم إلى كرامات الرجل التي امتلأت بها حياته ، وعناية من الله الذي كان بردد في الآونـــة الأخبرة أنه يعدش في ظله ومعه .

لقد ذهب عزيز المصري ولم تغشاه غيبوبة الموت إلا أربعاً وعشرين ساعة ، أما قبل ذلك فقد ظل كاكان يجب أن يكون، وكما اتخذ منه شعاراً فرضه على مدرسة البوليس عندما كان مديراً لها ، وهو طائر الصقر . . . أجل ظل عزيز المصري حتى آخر

يوم من حياته صقراً جائماً يرتاد بعينيه الثاقبتين الجو من حوله ، حقاً إن الصقر كان مقصوص الجناح ، ولكنه ظل جائماً بكل حيويته وطاقته الكامنة بين فروع الشجر ، يحلق ببصره الحاد في كل ما يحيط به . . في السماء ، في الأرض ، في الله والناس ، حتى إذا حم القضاء وغشيت العينين الغواشي ، فلم يعودا ترتادان وتحلقان هنا وهناك . . . كانت النهاية السريعة ، حتى لا يعيش عزيز المصري في الظلام ، وهو الذي عاش أبداً في النور . . . فرر الحق ، واليقين ، والجهاد في سبيل الخير والناس أجمعين .

وعلى ذكر الصقر وعينيه النافذتين ، فما زلت أذكر كيف أذهلني عزيز المصري في إحدى زياراتي الأخيرة له ، عندما سألته إذا كان يطالع الصحف ، فإذا به يجيبني على الفور : طبعاً فحاولت أن أمتحنه لكي اطمئن حقاً لمطالعته الصحف وأفرل لذلك ، فمرضت عليه جريدة الأهرام وطلبت منه مطالعة العناوين الكبيرة ، فإذا به يمسك الجريدة ويقلبها ثم يطالع المنشور فيها نحت عنوان « حظك اليوم » وهو القسم الذي لكتب بأدق حروف في الجريدة ، ولم أستطع بطبيعة الحال أن أتابيع هذا الذي قرأ إلا بعد أن لبست نظارتي ... فإذا ما طالعه بعينيه المجردتين في منتهى الدقة ... ولك أن تتصور مقدار ذهولي من هذه المفاجأة فرحت أردد ... الله أكبر ... سمحان الله .

#### زيارة اسبوعية

وكان آخر عهدي بعزيز المصري هو يوم الاربعاء السابق على يوم جنازته ، حيث شهدت آخر ومضة من ومضات عزيمته وقوة إرادته ، ققد أبى إلا أن ينزل عن الفراش وأن يجلس على المقعد تجاهنا ، ويشفق عليه من عواقب ذلك رفيقه الأمين اللواء سعيد الألفي الذي كان ينوب عن مصر كلها في الاشراف على حياته في هذه المرحلة ويعترض ، ولكني أقف إلى جوار عزيز المصرى في أن يحقق إرادته ، ويقاوم المرض والضعف وملازمة الفراش ، بل وأبديت استعدادي إذا رغب في أن آخذ تأري منه في لعب الطاولة ، فقد كان هزمني في الاسبوع السابق ، ويومىء برأسه موافقاً وقد لمعت عيناه بروح النضال .

حتى إذا جلس حيث أراد، بعيداً عن سرير المرض ، وأحس بنشوة الانتصار راح ينشدنا ما اعتاد أن ينشدنا إياه من معلقة امرىء القيس ، كآخر ما بقي في ذاكرته من حصيلة تسعين سنة عاشها نهما إلى المعرفة، دؤوباً على القراءة والمطالعة ، ذواقاً لكل فنون الأدب والشعر والجمال . ويروح يترنم بالأبيات الستة ، ويتايل طرباً مع كل بيت وكل حرف من حروفها ، ولا يفتأ يشرح لنا في كل مرة معنى المقصود بكل بيت ويشخص معانيه بيديه وذراعه ورأسه ، وتشييع البهجة في نفسه ، مجيث أصبح تكرارها هو مقياس اطمئناني لصحته ومزاجه ، فإذا سكت

عنها في مرة من المرات أبادر فأسأله أن يسمعنا إياها ، فيتأجج بالنشاط والحيوية ويروح يردد الأبيات الخالدة :

فيا لك من ليل كأن نجومه بأمراس كفان إلى صم جندل

وليلكموجالبحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لمـــا تمطى بصلبه وأردف إعجازاً وناء بكلكل ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبحوما الاصباحمنك بأمثل وقد اغتدى والطبر في وكناتها بمنجرد قمد الأوابد همكل مكر مفر مقبل مدبر مما كجامود صخرحطه السيل منعل

الأبيات بصوت عزيز المصري لتحفظ للتاريخ هذه الناحية من حماته واعتدت أن أقول له كلما أسمعني هذه الأبمات :

– كأن هذه هي ذروة الشمر العربي .

لاشك

فأتابع سؤاله مكرراً ما سبق أن قاله لي من قبل : فكأن هؤلاء العرب في الجاهلية كانوا ذوي فهم وإدراك وإحساس بالجمال

فسادر قائلًا وقد لمعت عساه :

ـ بلا شك .

وأطمئن إذ نتبادل هذا الحديث أن عزيز المصري لا يزال يستمتع بالترف الذهني الذي عاش فيه طول حياته ، فقــد كان لكثرة ما قرأ وطالع يعيش في ترف ذهني .

# الوداع الأخير

وكانت هذه الأبيات هي آخر ما سمعتها منه بعد أن ترك الفراش وجاهد ليجلس على المقعد وأحسست أنه قد يكون في حاجة إلى الوحدة فقلت له:

\_ سنتركك يا باشا لترتاح .

- أجل أنا محتاج بالفعل للراحة ، ولثقتي أنسكم أولادي ، فلا حرج على أن أقول ذلك .

وقبلته وعانقته كما اعتدت أن أفعــل وخرجت وأنا أدعو الله ، أن لا يجعله يذوي أكثر من ذلك .

وجاش في نفسي بعد أن علمت بنباً الوفاة ، أن لا أذهب إلى البيت فلست أعرف لماذا تصورت أنه سيكون مزدها بالذين سيمضون إلى البيت عند سماع النباً، ولم يقو عزمي للذهاب إلا مصاحبة أخي إبراهيم شكري ، وكان البيت على خلاف ما أتوقع ، يغشاه الهدوء كما هو الشأن في حياة عزيز المصري، وكان هناك هذا النفر الأمين الذي اعتدت أن أراه ، اللواء سعيدالله و وكان هناك صديقه الطبيب اللواء أحمدالناقه

الذي ذهب لزيارته فقابله الخبر ... كما كان هناك المهندس كال منسى وبعض رجال الراحل!

وكان أخشى ما أحشاه أن تكون «ست زينب» مديرة بيته وحارسة حياته في ثلثها الأخير والتي ترهبت في خدمته ، وكرست حياتها لتمريضه ، قد انهارت أعصابها ، وأفلت زمامها ولكني وجدتها جديرة بالموقف العظيم ، وجدتها ثابتة الجنان هادئة النفس ، ان مصيبتها بوفاة الرجل عظيمة ، كأعظم ما تكون المصيبة فقد كانت وهي ابنة الشعب البسيطة تعيش في كنفه موضع ثقته واعتزازه ، محابطة بالكرامة والاحترام اللذين يضفيها عليها خدمتها للرجل العظيم .

وكان آخر حركة الرجل في الدنيا على ما حدثني عبدالله صادق الذي كان شاهداً لها إن عزيز المصري بعد أن تناول آخر عشاء له في هذه الدنيا ، وكأنه أحس بأنه مفارقها بعيد قليل هم " بتقبيل يد زينب كعلامية على شكره لها ، ففزعت واستغفرت الله ، وانهالت تقبل يد الرجل وتقول :

- أنت رب نعمتي وصاحب الفضل علي ، في ظلك عرفت الكرامة والاحترام ، وقابلت أعظم الرجال ، مما يجعلني أفخر على الكثيرين والكثيرات ، فأنت رب نعمتي ، وأنا مدينة لك بحكل شيء . . مدينة لك بحياتي .

وابتسم الرجل ابتسامة واهنة وأغمض عينيه وبدأ رحلته الأخيرة نحو الأبدية . . . فراح في غيبوبة نهايته .

- ۸۱ –

فكنت أتصور هذا شأن زينب ، وقد انهد ركنها بوفاة عزيز المصري ، أن أراها منهارة ، ولكني وجدتها حيث أحب لها أن تكون ، وجدتها هادئة صابرة راضية بقضاء الله، وهكذا تمثلت في هذه المرأة فضائل شعبنا، واعتبرتها رمزاً لهذا الشعب.

ودخلت إلى حجرة عزيز المصري أودعه الوداع الأخير ، فكان المنظر المألوف في مثل هذه الحالات جسد مسجى فوق الفراش ومغطى بملاءة بيضاء ورفعت الملاءة عن وجه الرجل ولم تكن براثن الموت قد نالت منه ، ولولا امتقاع خفيف لما كان هناك شيء غير عادي ، ولكني عندما انحنيت على الجبهة الشاء الذي كان آخر عهدي بها حارة متوقدة ، أحسست ببرودتها تحت شفتى وأنا أقبلها .

ووجدتني أقول لعزيز المصري . عما قريب سنلحق بك. . أنتم السابقون ونحن اللاحقون .

## أسابيع عزيز المصري الأخيرة

وخرجت من البيت واشتدت بي أعراض برد ألم بظهري فلم أستطع السير في جنازته ، فضلاً عن الذهاب معه إلى مستقره الأخير ، وهكذا ستظل آخر صورة لعزيز المصري في رأسي هي هذه الصورة التي اعتدتها في هذه الأسابيع الأخيرة، عندما كان يأبى كلما ذهبت إليه يوم الاربعاء من كل اسبوع ، إلا أن يستقبلني في الصالون ، وأن يحمل إليه حملاً بعد أن أصبحت

ساقاه عاجزتين عن حمله ، ولا يكاد يستوي على مقعده ، ويرتاح من الجهد الذي بذل حتى يقبل، فأرى أمامي عزيز المصري كا اعتدت أن أراه منذ ثلاثين سنة صاحب الشخصية القوية الغلابة والوجه المشرق بالجلال والبهاء .

ويتحدث عزيز المصري عن ذكرياته ، ذكريات صباه وشبابه ، ولم يكن باستطاعته أن يفعل غير ذلك والحياة توشك أن تنصرم ، ولم تبق له الأيام إلا الذكريات .

لقد ظل إلى بضعة شهور سابقة على وفاته ، يتنزه من حين لآخر في سيارته ، ويتردد على النادي المواجه لبيته ( نادي الجزيرة ) حيث يذهل من يلتفون حوله ، بما بقي لديه من آثار القوة والحيوية. وفي إحدى المرات أذهل رواد نادي الصيد عندما يصيب الهدف وهو جالس بطريقة معجزة بالنسبة لسنه وظروفه .

ولكني عندما بدأت أزوره ، كان هذا العهد قد انتهى ، وكف عن الخروج والتنزه ، وما أكثر ما حاولنا أن نستحثه على الخروج ، فكان يعد ، حنى إذا جاء أوان التنفيذ زهد ، وهكذا قضي على الأسد أن يمضي الشهور الأخيرة حبيس بيته ، وقضي على الصقر أن تقص أجنحته فلم يبتى لديه إلا دنيا الذكريات، ذكريات الصبا والشباب . والعجيب أن ذاكرة عزيز المصري ووعيه كادا أن يفقدا نهائياً في هذه الأسابيع الاخيرة ، فلا يعرف من قابل بالامس ، وربما نظر إلى بعض من يترددون

عليه وسأله عن اسمه ، أما عندما يرجع إلى الماضي البعيد ذكريات الصبا والشباب فهنا تنحل العقدة ، وتنشط الذاكرة وتبعث ، وينطلق اللسان كما اعتاد أن ينطلق هنا وتنبسط نفسه ويلوح الانشراح على محياه ، ولذلك فقد كنا نستزيده من هذه الذكريات بالرغم من أننا أصبحنا نحفظها عن ظهر قلب لكثرة ما كررها وسمعناها من قبال ، ولكنه حديثه عنها أصبح هو سلوتنا الوحيدة للاطمئنان عليه .

#### والدعزيز المصري والفلاحين

ويحدثنا عن أبيه الشركسي الذي مات وهو بعد صغير ، وكيف كان طويلا يصل إلى قمة الباب ويشير لنا في كل مرة على الباب ويرنو ببصره إلى القمة ، وليس بعجب أن يذكر عن سيرة أبيه إلا حادثة واحدة ؛ عندما زجر ناظر عزبته ، لأنه لم يحضر للفلاحين كراسي ليجلسوا عليها ،وعندما تهيب الفلاحون أنفسهم الجلوس على الكراسي في حضرته ، راح يلقي عليهم درسا في الكرامة الإنسانية وأنهم وهو سواء بسواء.

ويمضي عزير في سرد ذكرياته : كان والدي يأخذني معه إلى مزرعتنا الصغيرة في دمنهور ، وكان يقول لي تعلم دائمًا يا عزيز أن تحب الفلاحين وتكرمهم ، إنهم سر نعمة هذه البلاد.

### عزيز المصري ويحيى حميد الدين

ولقد طالعنا في كتب التاريخ الحديث ، دور عزيز المصري

في اليمن ، وكيف نجح في إحلال السلام في اليمن بين الجيوش العثانية والقبائل اليمنية بعد أن ظلت مشكلة مستعصية على الحل عشرات السنين ، ولكن هذا التاريخ الطويل الذي طالما سمعناه منه من قبل قد تلخص وتركز في صورة واحدة هي التي بقيت عالقة بذاكرته . . صورته عندما ذهب لأول مرة ليقابل يحيي حميد الدين إمام اليمن في ذلك الوقت ، وكان من عادة الضباط الأتراك المتفطرسين إذا ذهبوا لمقابلتة ، أن يطأوا بأحذيتهم السجاجيد التي يجلس عليها ، أما عزيز المصري ، فقد خلع حذاءه قبل أن يدخل ويطأ السجاجيد ، فما كان من يحيى حميد الدين إلا أن خف يدخل ويطأ السجاجيد ، فما كان من يحيى حميد الدين إلا أن خف لاستقباله ومعانقته هاتفاً في أتباعه أن عزيز المصري ابنه .

#### الوميض المتقطع

وكان وعي عزيز المصري في هذه الفترة الأخيرة من حياته ، يشبه مصباحاً كهربائياً انقطعت الاسلاك الموصلة إليه ، ولكنها ظلت متصلة تومض حيناً وتعتم حيناً آخر ، فبينا تراه نفاذ الفكر يحيط بالماضي والحاضر ويتحدث عن المستقبل ، ويضحك على النكتة ، ويلعب النرد ، ويتحرى عن بعض الأشخاص ، إذا به فجأة وعلى غير انتظار قد فارقه الوعي ، وانقطع عن الحاضر الذي يعيش فيه ، ولا يبقى أمامه إلا أن يعود إلى البحر الذي لا ينفد ، بحر للذكريات فيفترف منه . كيف تشاجر في إحدى المرات وهو لا يزال طالباً في كلية الحرب باستنبول ، مع عصمت اينونو

رئيس جمهورية تركيا بعدذاك، وكيف ضربه لكمة في أنفه فسال منها الدم، فصاح فيه عزيز بالتركية أن يذهب إلى الحنفيات ليغسل وجهه . ويكرر عزيز المصري الألفاظ التركية كما نطق بها منذ ستين سنة ، ويمضي في استعادة صور هذا الموقف بعد أن دخلا إلى الفصل ، وعصمت يشير إليه محركاً يديه في عتاب .

وحدث أن قلت له عقب موت فاروق :

ـ لقد مات فاروق .

فرد على قائلا :

ولقد مات حسنین کذلك .

ويحركه حديث الموت فيشير على صورة رجل بالقرب منه ويقول:

– وهذا الرجل أيضاً مات . . . ولكنه رجل طيب .

ويبهجني ثناؤه على هذا الرجل الطيب ، فقد قدر لي أن أعرفه في أحلك اللحظات وأن ألمس عميق إخلاصه وشجاعته والرجل الذي يعنيه عزيز المصري هو أحمد حلمي باشا ، رئيس حكومة فلسطين ، وتجره صورة أحمد حلمي باشا إلى بقية الصور التي تحيط به ، فيروح يشرح لنا كل واحدة منها فهذه صورة ابنه عمر وهو يحمل بين يديه حفيد عزيز المصري ، وهنه صورة زوجته ، لقد جاءا إلى مصر وزاراه ، وهذه صورتهما إلى جواره ، أما هذه فصورة عمر بعد أن ربى شاربه فأصبح كثا غليظاً ويضحك عزيز المصري ويقول إنهاه المودة ، في أمريكا ، ولست

أظن إلا أن ابنه قال له ذلك ليفسر هذا الشذوذ ، الذي لاتفسير له عندي إلا أن روح الأجداد القوقازيين قد غلبت على عمر عزيز المصري بالرغم من أنه يتعلم في إحدى الجامعات الأمربكية ، فجعلته ينمي شاربه بهذه الغزارة غير الطبيعية وتلمع عينا عزيز المصري ، ويحدق طويلاً أمام إحدى الصور ، ويأبى في كل مرة إلا أن تحمل إليه ويروح يشرح لنا محتوياتها .

إنها صورة جماعية ، حيث يؤلف عزيز المصري واسطةالعقد فيها ، وهو في شرخ الشباب، والنفر الذي يحيط به من الضباط الأتراك ، وقد ارتدوا جميعاً ملابس البلغار ليكونوا أقدر على التخفي والاقتراب منهم ومحاربتهم (١) .

## جدود عزيز المصري الأقدمون

وتبتعث الصور والذكريات من مراقدها ، وما بين مئات الذكريات المتناثرة ، فقد استولت ثلاث صور منها مكان الصدارة فكانت تلح عليه أبداً ، ولا تفتأ تعاوده فيكررها في الجلسة الواحدة أكثر من مرة .

فأما أولى هذه الصور فلم تكن من تجاربه الشخصية ، وإنما رويت له ونقلت إليه ، ومن هنا فقد كانت تجيء دائمًا مهزوزة

<sup>(</sup>١) كانت بلغاريا حتى سنة ١٩٠٩ إمارة تحت حماية الدولة العليةالعثمانية منذ قرون ، وكانت العصابات البلغارية تقلق الأمن أحياناً .

ختلطة ، وتدور هذة الصورة حول جدوده الأقدمين والعائلة الشركسية التي انحدر منها والتي كانت تنتمي إلى قبيلة مشهورة في القوقاز تسمى دشاه بلو ،أي الله يضيء وقد قاد أحد أجداده ( وأحياناً عمه ) هذه القبيلة في حرب ناجحة ضد القياصرة حتى استطاع أن يهزم جيوشهم وأن يطاردهم حتى لحق بهم في بطرسبرج ( لننجراد حالياً ) وفي بطرسبرج عقد القيصر الصلح مع هذا الجد ( أو هو العم ) وقرر أن يخطب وده فبعث إليه بولي العهد زائراً . ومبرماً وإياه عقداً من الصداقة فها كان من جد عزيز المصري إلا أن أعلن قبوله لهذه الصداقة شريطة أن ينظف الروس أنفسهم ، فهم لا يتطهرون عقب قضائهم الحاجة، ينظف الروس أنفسهم ، فهم لا يتطهرون عقب قضائهم الحاجة، وراح يعلم ولي العهد قواعد ( الاستنجاء ) كا يمارسها المسلمون .

وتقف القصة عند هذا القدر ويضحك ونضحك ، باعتبارها نكتة ! ثم يتحدث عن هجرة هذه القبيلة إلى الاناضول وزواج بعض أفرادها من بنات السلطان وتزوج السلطان واحدة منهم.. ولكنها لا تلبث أن تضطرب ويشوبها الغموض لأنها كا قلت مما رويت له وليست من تجاربه ، وقد كان مولده في مصر وحبه الشديد لها قد طمس معالم هذا التاريخ في نفسه ، ولذلك فلم أستطع تتبع هذه القصة بأكثر مما رويت لك.

## حبه العذري لمترو

أما القصة الثانية التي سمعتها منه منذ السنوات الأولى لمعرفتي

به وظلت عالقة بذاكرته حتى اللحظة الأخيرة ، ولخص فيها كل تاريخ مفامرته في بلاد البلغار ، فهي قصة غرامه العذري بفتاة من بلغاريا باسلة تدعو مترو ، وكانت الدولة العثانية قـــد عهدت إليه بالقضاء على ثورة البلغار في بعض المناطق ، فنجح في مهمته نجاحاً منقطع النظير ، وأحبه البلغار وأحبهم ، وكان سبيله إلى كسب قلوبهم ، هو مـا تميز به عن كل من سبقه من الضباط الأتراك ، حيث عف عن نساء البلغار ، فلم يعتد على أي منهن ، بل لم يمارس الغرام مع أي امرأة بلغـــارية من أي نوع كان. وكان إذا ضاق به الأمر (على حدقوله) ذهب الى مدينة سلانيك اليونانية (١) ، ليارس الغرام بعيداً عن مقر عمله ، فكان لهذه الاستقامة والعفة غير المألوفـــة ، أثرها في نفوس جسارته ، فقد كانوا يفاجأون به وهم مدججون بالسلاح يقف بمفرده في وسطهم . حتى لقد بلغ من إعجابهم به إلى حد أن عرضوا عليــــه الزواج بابنة أحد امرائهم السابقين والمناداة به ملكاً على البلغار.هذه الحياة المثيرة والحافلة بالمغامراتوالوقائع، قد تلخصت كلما وتركزت في صورة واحدة ، ظلت تلح علمه ولا يفتأ بكررها . وبكررها .

<sup>(</sup>١) عندما كانت أبامها ولاية عثانية، ولكنها سقطت بيد الجيش اليوناني سنة ٢٩١٧ عندما باغتت جيوش الدول البلقانية المتحدة دولة آل عثان في مكدونيا، واستولت عليها كلها .

فقد اهتاجه الشوق ذات يوم لرؤية مترو هذه الفتاة البلغارية التي أسرت لبه بحيالها النادر وشجاعتها غير المقولة ، وإذ كان يعلم أنها تسكن في قرية فوق قمة الجبل ، فقد راح يصعد إلى هذا الجبل بمفرده حتى وصل إلى بيت أبيها ، الذي كان يجلس في ذلك الوقت الى جوار النار ، ولم تكد عينا الرجل تقع على عزيز المصري حتى هب مذعوراً من جلسته ووقف يحملق في هذا القادم ، فها كان من عزيز إلا أن أقعد الرجل كاكان إلى جوار النار وطلب منه أن يطمئن ولا يخاف شيئاً.

#### فقال له الرجل:

- أنا أعرف لماذا جئت، إنك جئت من أجل مترو ، ومترو ليست هنا ، لقد ذهبت لتزور صويحباتها . وبينما كانا يتجاذبان الكلام إذ جاءت مترو .

وتنقطع الصورة وتهتز في ختامها ، بل قد تهتز في بدايتها ، ولكن هذا القسم الخاص بنهوض والد مترو وفزعه من عزيز المصري وإعادته من جديد إلى الجلوس إلى جوار النار وقوله لعزيز المصري أنه يعرف لماذا جاء ... النح ما ذكرت . هذا القسم يظل عزيز المصري يكرره ويكرره في غير اضطراب وفي دقة عجيبة ، ويضيف عزيز المصري في كثير من الأحيان ، أنه لم يس مترو . وأنها تعلقت به من أجل ذلك ، حتى وصل الأمر ببعض مواطنيها إلى قتلها .

وتدمع عينا عزيز ويقول:

فليرحمها الله .

وأقول :

\_ آمين .

وهكذا يؤكد عزيز المصري قول الشاعر : ما الحب إلا للحبيب الأول ، فها أكثر ما امتد العمر بعزيز المصري بعد أيام البلغار ، وما أكثر ما عرف من جميلات ، وما عرضت عليه من زوجات . ثم اختار حبيبة قلبه الامريكية وتزوجها بالفعل ، ولكنه وهو في أيامه الاخيرة كان يعود دائماً بذاكرته إلى مترو إلى حبه العذري ، إلى قولة أبيها : أنا أعرف انك تريد أن ترى مترو ، لقد ذهبت مترو لصويحباتها . . . ثم تجيء مترو وتنقطع الصورة لتبدأ من جديد .

### ملك العراق

وعلى ذكر عرض بعض البلغاريين عليه أن يكون ملكاً ، فقد تكرر هذا العرض على عزيز المصري أكثر من مرة في أكثر من بلد .

فقد حدث أن استدعاه ياسين الهاشمي بعد أن أصبح رئيساً لوزراء العراق ، وكان يعتبر نفسه تلميذاً لعزيز المصري ويحمل له أقصى الحب والولاء منذ أسس عزيز جمعية العهد والجمعيدة القحطانية باستنبول التي تدعو إلى توحيد العرب وإعادة بجدهم القديم. ولبي عزيز المصري دعوة زميله القديم في السلاح وسافر إلى

بغداد ، ولكنه قبل أن يستقر به المقام طلب من ياسين الهاشمي أن يساعده على زيارة إيران فهو شديد الشوق لزيارة معالمها والوقوف على آثارها ، فها كان من ياسين الهاشمي إلا أن صرخ في وجه عزيز قائلاً :

- ما هذا يا رجل !؟ أأشد عليك هنا الى بغداد لأجعل منك ملكاً وأنت تفكر في زيارة إيران . وتقف قصة عزيز المصرى عند هذا القدر(١).

## رؤية عزيز في شبابه المبكر لسيدنا محمد

على أن الصورة التي كانت تعلو بقية الصور في ذاكرته ، والتي لم يكن يمل من تكرارها ، بل لا يكاد يفرغ منها حتى يعود لسردها ، هي رؤيته لسيدنا محمد في المنام ، وكان ذلك في شبابه المبكر عقب تخرجه من كلية أركان الحرب .

ولقد سمعت منه هذه القصة عند بدء تعارفنا عليه ،ولكنها لم تترك في نفسي كبير أثر ، فقد كان يرويها فيما يروي من عديد الحوادث والذكريات . . . أما في هذه الفترة الاخيرة ، فقد كان

<sup>(</sup>١) لقد فطن المندوب السامي البريطاني في العراق - هنري دوبس ـ إلى خطورة وجود عزيز المصري في العراق ، فدعاه لتناول الشاي عنده وسأله قائلاً : لماذا جئت لبغداد ؟ فأجابه عزيز بعنف : هذه بلادي ، ولكن لماذا أنت هنا في العراق ؟ ثم تشاجرا وعاد عزيز إلى مصر .

حديثه عن هذه الرؤيا يزلزل نفسه زلزالاً في كل مرة يقصها ، وأشهد أنه كان يقص الرؤيا كالوكان شريطاً مسجلا ، لا حرف زيادة أو نقص ، حتى الحركات والايماءات التي تصاحب القصة لا تتغير أو تتبدل .

وتبدأ الرؤيا خلال نومه عقب تخرجه من كلية اركان الحرب في استنبول ، فرأى فيا يرى النائم أنه يقصد محلا مشهوراً في صنع الجيلاتي (الداندورما) وهو يقع قريب مسجد أيا صوفيا ، وبينا كان يحاول اجتياز الطريق ، إذ شاهد على الرصيف المقابل خمسة نفر يحيط أربعة منهم مخامس يمثل البهاء الانساني والكيال البشري ، وهتف هاتف محمد واصحابه جاؤا يحيون عزيز المصري ويرتج عليه ، فينظر إلى الساءمستغيثا بالله ويصرخ قائلا خاطباً الله :

ــ هذ كثير على .. كثير على ، والآن قل لي ماذا أفعل.. كيف أتصرف .. أأقبل يديه أم أقبل قدميه .. أم أقبلالارض تحت نعليه .. هذا كثير علي .. كثير علي ..

ثم يردد الحديث الشريف: « من رآني في النوم فقد رآني

حقاً ، ، ومن ذلك إلى أن يوصينا بالتمسك بحبل الله المتين، وأنه لن يكون للفرد أو الجماعة نجــاح ، إلا في الإيمان بالله الواحد الأحد ومحمد رسولاً ، وبالقرآن نبراساً ومنهاجاً .

ويمضي عزيز المصري وقد تهدج صوته قائلا :

\_ يجب أن يتحاب الناس ويتعاونوا ، يجب أن ينزعوا من قلوبهم الفل والحقد والحسد والفيرة والإنانية. يجب أن يتحابوا، يجب أن يتحابوا ولا سبيل إلى ذلك إلا من خلال الإيمان .

هذه كلمـــات عزيز المصري وتلك وصيته فسلام عليه في الخالدين ، سلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياً.



# من أعب الأم العسروية مح*سّب على الطسّ*اطِير

## نشرت في جريدة الأيام الدمشقية ١٦٨ بريل - نيسانسنة ١٩٥٥

وصل من مصر الأستاذ محمد على الطاهر إلى دمشق منذ بضعة أيام، ومنذ وصوله فندق سمير اميس حيث نزل وهو مقصد العظهاء والكبراء وقادة الأمة ومفكريها. وقد رأينا في زيارته رؤوساء وزراء سابقين وحاليين، ورؤساء مجالس نواب ورؤساء عشائر ونواب وكتباب وصحفيين ومحامين والكل يتسابقون للحفاوة به والترحيب بمقدمه.

ولو حل على بغداد ضيفاً لاستقبل بمثل هذا الاستقبال أو بما هو أروع كما حدث منذ عامين . . ولو أنه نزل ضيفاً بجاكرتا عاصمة اندونيسيا فقد يستقبل استقبالاً رسمياً ، لأنه ساعد سوكارنو رئيس الجمهورية عندما كان لا يزال طالباً ، وساعد كثيرين من وزراء وسفراء اندونيسيا ورجالاتها ، كان الطاهر ولي

أمرهم عندما كانوا طلاباً في مصر ، فليس يدهشنا إذا سمعنا عن استقبال رسمي له في جاكرتا .

وأما مكتبه في مصر ، أو قل ندوته ، فهي صورة مستمرة ومتكررة لما يلقاه في أية عاصمة عربية يحل بها.. سفراء ووزراء مفوضون ، ورؤساء وزارات وامراء ، وكتساب ومحامون وصحفيون من سائر أنحاء العالم العربي.. الجميع يروحون ويغدون ويلتقون في ندوة الشورى. نسدوة محمد علي الطاهر بالقاهرة ، ومحمد علي الطاهر بعد ذلك ليس وزيراً ، ولا صاحب منصب ، وليس هو صاحب لقب أو جاه زائف مما تواضع الناس على تسميته بالجاه ، وإذا كان يصدر الشورى في القديم فقد عطلتها الحكومات ولم تسمح بعودتها .. فبأي سر استطاع محمد علي الطاهر ، أن يكون هذا الحور لكل هذا التقدير ، والاحترام الذي يشعره يكون هذا الحور لكل هذا التقدير ، والاحترام الذي يشعره

يقول البعض من أعداء الرجل الذين هاجمهم في يوم من الأيام الانحرافهم ، إن الكبراء والقادة يقبلون عليه ويزورون داره خوفاً منه ، أو تقاة ، ولو صح هذا فإنه يضاعف في قدر الرجل إلى أبعد الحدود ، فأي سلطان هذا الذي يملكه محمد على الطاهر ويجعل كبراء الأمة العربية يتهافتون على مرضاته ؟ وإذا جاز هذا في الماضي حيث كان يصدر جريدة الشورى ، فكيف يجوز اليوم وهو لا يملك جريدة بهاجم فيها من يشاء . . الحق ان محاولة تفسير الحفاوة المنقطعة النظير التي يلقاها محمد على الطاهر

بالخوف منه ، لا تنقص من قدر محمد علي الطاهر وإنمـــا ترفع من شأنه . .

وإنما التفسير الصحيح لما وصل إليه محمد علي الطاهر منمكانة مرموقة في العالم العربي والإسلامي ، يرجع في اعتقادي إلى الصفة الباهرة التي يتحلى بها ، والتي تعتبر مفتاح شخصيته التي تتفرع منها صفاته الأخرى ، ألا وهي صفـة الاستقامة .. محمد علي الطاهر مستقيم في تكوينه المادي والروحي استقامة الرمـح. ومن هنا كان كالرمح في كل صفاته وخصائصه ، انظر إلى جسده النحيف تراه نسج وحده بين الرجال في مثل هذا السن التي وصل إليها وقد اقترب من الستين . إن طبيعة بنيتنا في الشرق العربي ( الكروش ) وتكتنز أجسادنا بالشحم ، بل ما أسرع ما يهاجمنا الخمول ، ولكن محمد علي الطاهر قد شذ على هذه القاعدة ، فالانسان لا يراه إلا مسرعًا في مشيته حتى لكأنه يعدو ، والإنسان لا يراه إلا منتصب القامة مرفوع الرأس، مرهفالسمع والحس والبصر ، في حالة يقظة مستمرة ، فكأنه حزمة أسلاك كهربائية من هذه الحزم التي تتألف منها الأجهزة الحديثة والتي تبلغ من الحساسية درجة تفوق التصور الإنساني ...

ويحمل محمد علي الطاهر (عصا) أشبه الأشياء بجسده، فهي رفيعة متينة ، إذا أمسكتها بيدك راعتك فيها استقامتها أكثر من أي صفة أخرى ..

هــذه الاستقامة في تكوين محمد على الطاهر الجسماني ، هي ذاتها الاستقامة التي تؤلف جوهره الروحي ، وهي التي أوصلته إلى هذه المحانة المرموقة التي يغبطه عليها عشرات ممن تسنموا أعلى المراكز فكانوا أصحاب دولة وفخامة .

يسدأ محمد على الطاهر حياته حرباً على الاستعمار في جميع صوره وأشكاله . لقد نشأ فلسطىنما فكان حريا به أن يكره الاستعمار الانجلىزى ، وأن يسعى وهو يحارب إلى خطب ود دولة أخرى من الدول كما يفعل الكثيرون ممن يصفون أنفسهم يالكماسة والدهاء . ولكن محمد على آمن منذ عصر مبكر ، بأن الاستعمار وحدة واحدة لا تتحزأ ، ولذلك فقد هاجمه في كل صورة وأشكاله . هاجمه في مصر وعدن وفلسطين والعراق ضد الانجِليز ، وهاجمــه في سورية وشمال افريقيا ضد الفرنسيين ، وهاجمه في لديما ضد الطلمان، وهاجمه في اندونيسيا ضد هولندا، هاجمه وتعقبه في كل مكان ، ولم برحم أي مواطن عربي حاول أن بهادن الاستعبار في إحدى صوره وأشكاله ، لم يعترف فيأي يوم من الأيام بأنه في سبيل حرب فرنسا لا بأس من التقرب إلى الطلمان . . لم يقبل محمد على الطاهر هذه النظرية ، ولما كان كثير منساسة العرب وقادتها وكتابها وصحفها قد اعتنقوا هذا المبدأفي فترة أو أخرى ، فقد هاجم محمدعلى الطاهر الجميع وهاجمهم بعنف شديد ، غير ناظر إلى علاقات الصداقة التي تربطه بهم ، غير مقيم

وزناً لأنه مدحهم بالأمس وأسرف في مدحهـم ، لقد انحرفوا وجنحوا نحو مهادنة المستعمر في احدى صورة فاستحقوا غضب الرجل الذي يعادى الاستعهار .

ودارت الأيام . وأحس كل سياسي ، أنه كان مخطئا في تقديره ، وأن الحقيقة أن الاستعبار وحدة واحدة ، وانه لا يجدي معه سوى الصلابة والتطرف . صلابة محمد علي الطاهر وتطرفه الذي كانوا يجدونه دائماً حيث تركوه . . سيفاً مسلطاً على كل انحراف أو تردد أو ضعف .

أربعون سنة اشتغلها محمد على الطاهر بالقضايا العربية ، فهل يستطيع إنسان واحد أن يقول انه وضع قلمه في يوم من الأيام في خدمــة حاكم أو مستمعر في طول الأرض وعرضها ؟ هل يجرأ إنسان واحد ممن يحاولون التشكيك في شخصية محمد على الطاهر وأهميتها في العالمالعربي أن يأخذ عليه طوال هذه الأربعين سنة ، موقفاً واحداً ظاهر فيه الانحراف ، أو الظلم أو الكبت للحريات ، أو مالاً فيــه الحكام في خطأ ارتكبوه فضلا عن ممالاة المستعمر الأجنى ؟

إن أحداً لا يجرأ ولم يجرأ أحد على إدعاء ذلك ، بل أقصى ما قيل في هجو محمد على الطاهر هو أنه عادى الكثير من الناس. وحقاً لقد عادى محمد على الطاهر كثيراً من الناس وما زال يعاديهم، ولكنه فعل ذلك وما يزال يفعله بالمنحرفين والمارقين والذين ضلوا طريق الاستقامة . . وقديماً قال القائل إن كلمة الحق لم

تبق لي صديقاً ، فيكفي أن يكون الإنسان مستقيماً مجاهراً بالحق لكي يغضب العشرات والمئات من أصدقائه قبل خصومه...

ولو لم يكن محمد علي الطاهر تسيج وحده لحملته صروف الزمان على التحول عن خطته في الحياة .. فهو لم يلتى من استقامته سوى الأذى وضيق الحال والسجن والاعتقال والتشريد. بينا كانت مباهج الدنيا كلها مبسوطة أمامه ، كا بسطت لمن هم أقل شأنا منه لو انه رضى أن يحني رأسه قليلا ، وأن يكف عن استقامته ..

ولكن محمد على الطاهر انتصر على نفسه أعظم انتصاريمكن الإنسان أن يدركه .. فلم يزده الاضطهاد ولم تزده الكوارث إلا صلابة على صلابة ، وإلا امعاناً في الاستقامة ، وليس أدل على انتصار محمد على الطاهر انه يقترب اليوم من الستين من عمره ومع ذلك لم يصبح وزيراً ، ولم يصبح صاحب جريدة ولا يملك ضيعة أو عمارة أو أسهماً في بنك من البنوك أو شركة ، ولم يحصل على لقب من الألقاب .. انه كان منذ أربعين سنة محمد على الطاهر الجاهد المستور الحال والذي هو بالليل والنهار حرب على الاستعمار وأعوان الاستعمار في كل صوره وأشكاله ، نظيف اليد طاهر الذيل ، عنوان على الاستقامة .. وهذا هو النصر الذي لم يحرزه في العالم العربي إلا أفراد قلائل .. وهذا هو سر ما يلقاه عمد على الطاهر من احترام أصحاب المكانة واكبارهم في كل قطر عربي يحل به ..

بقيت هناك صفة تنبثق من صفة الاستقامة وهي نتيجة طبيعية لها ألا وهي الوفاء للمجاهدين في البلاد العربية والإسلامية . فمن تطوان حتى آخر بلد في ربوع جزيرة العرب وبلاد الرافدين.. ومن أواسط أوربا حتى اندونيسيا في المشرق، وحتى أحشاء الصين نجد للمجاهدين في شخص محمد علي الطاهر درعا ونجدة وحماية . . ما من مجاهد إلا ويعرف محمد علي الطاهر ويقف إلى جواره ويشد أزره . وما من مجاهد إلا ويعرف محمد علي الطاهر لما قدمه له من عون على قدر طاعته . . وقد لا يكون من حقي أن اتحدث عما قدم محمد علي الطاهر للآخرين. وكون من حقي أن اتحدث عما قدم محمد علي الطاهر للآخرين. وقف إلى جواري منذ بدأت كفاحي في مصر منذ ربيع قرن، وعندما أخذ فاروق بتلابيي وأوشك أن يحرمني الحياة ، أقام وعمد علي الطاهر الدنيا وأقعدها في العالم العربي، وجهز المحامين من العراق ولبنان وسوريا ليدافعوا عني ، فكان لذلك أثره في تنبيه الرأي العام ...

وبعد فإن محمد على الطاهر جدير بما يلقاه من إكبار وتكريم رجالات العرب وزعمائهم ، وإني لأعرف الناس بما يبدو أحياناً في تصرفات محمد على الطاهر أو أقواله من عنف وخشونة ، فمثله في ذلك مثل القطعة الموسيقية التي تصورالطبيعة ، بما فيها من عنف وصخب وحرارة ولهب ، وما فيها من لين ودعة وجمال وحب ، فلا تكاد المعزوفة الموسيقية تنتهي حتى

يحس الإنسان أنــه كان يعيش مع القطعة نفسها ، وقد امتلأت نفسه بالنشوة الروحية . .

وكذلك محمد على الطاهر ، من أراد أن يدرك شخصيته لا ينبغي أن يقف أمام جزئية من الجزئيات . . أو حادثة من الحوادث . . وإنما ينبغي عليه أن ينظر إلى هذه الشخصية التي تكاملت خلل الأعوام الأربعين الأخيرة لتؤلف رمزاً على الاستقامة والإنسانية الكاملة . .

وقد بقي أن يمرف من لم يكن يعرف انني ما كتبت هذه المقالة لكي تكون مجرد مدح أو ثناء على محمد علي الطاهر ، ولاكن لتكون درساً للشباب في كل العالم العربي . . وهو أن العظمة الحقيقية لا تقاس بالأموال أو المناصب أو الألقاب الرفيعة . . وإنما بالاستقامة وما يتفرع عنها من إخلاص ووفاء وثات على المبادىء القويمة . .

# غزوَة أُحُثُد كما يُصوِّرهَا الفرآن والدِّرُوسِ لمُثنادة منعيا

كثر ترديد ذكر غزوة أحد في الآونة الأخيرة للتآسي بها في حاق بالجيوش العربية من هزيمة «في ٥ يونيو – حزيران العربية من على أن الوقوف عند حد التآسي بما حدث في غزوة أحد من هزيمة دون الاستفادة من باقي دروسها الأخرى ، حرى أن يضر بنا ولا يفيد في إزالة آثار العدوان .

#### غزوة بدر

من العبث التحدث عن غزوة أحد استقلالًا عن غزوة بدر التي سبقتها بعام والـتي انتصر فيها المسلمون انتصاراً مؤزراً ، حسم القضية نهائياً بين الشرك والإيمان لمصلحة هذا الأخير .

لم تكن معركة أحد ، سوى خطوة على الطريق الذي شقه المسلمون في غزوة بدر طريق الحق والتوحيد ، ولم يعد يضيرهم أن يتوقفوا خطوة ، أو يرجعوا خطوات ، فالحرب سجال وكر وفر ، وكان الأمر قد قضي ببدر وحسم . ولنعرض الآن لوقائع غزوة أحد .

#### غزوة احد

يقول ابن هشام كاتب سيرة النبي صلوات الله عليه :

« لما اصيب من اصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ، ورجع المنهزمون إلى مكة ، ورجع أبو سفيان بن حرب بالقافلة ، مشى عبدالله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممين اصيب آباؤهم أو

أبناؤهم أو اخوانهم يوم بدر ، فكلموا أبا سفيان بن حرب، وكل من كانت له في عير قريش تجارة ، فقالوا يا معشر قريش إت محمداً قد قتل خياركم ، وقد وتركم ، فأعينونا بهذا المال على حربه ، فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا ، فوافقت قريش على ذلك » .

وفي موعد بدر من العام التالي ، خرجت قريش بجدها وجدها وحديدها وأحابيشها ومن تابعها من بني كنائة وأهل تهامه وخرجوا بنسائهم حتى لا يفروا ويكون ذلك أمعن في القتال حتى النصر أو الموت .

وهكذا وصلوا بجموعهم حتى أصبحوا قرب المدينة .

#### خطة رسول الله الدفاعية

ووصل نبأ زحف المشركين على المدينة ، فرأى رسول الله في منامه رؤيا قصها على أصحابه :

« رأيت بقراً لي تذبح ورأيت في ذباب ( نهاية ) سيفي ثلماً، فأما البقر فهي أناس من أصحابي يقتلون ، وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل ».

يقول ابن إسحاق فقال رسول الله صلى عليه وسلم :

« فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا فإن

أقلوا أقاموا بشر مكان ، وإن هم دخلوها علينا قاتلناهم فيها » وكان عبدالله بن أبي بن سلول من هذا الرأي .

فقال رجال من المسلمين بمن أكرم الله بالشهادة يوم أحد ، وكانت قد فاتتهم غزوة بدر :

يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا حتى لا يرون أننا جبنــّا عنهم أو أننا ضعفنا .

ولم يزل هذا النفر الذين كانوا يحبون لقاء القوم يحاورون رسول الله حتى نزل عند رأيهم فدخـــل إلى بيته ولبس لأمته ( الدرع ) ثم خرج عليهم متجهزاً للقتال . وكان الناس في هذه الأثناء قد ندموا على إلحافهم على رسول الله وقالوا : استكرهنا رسول الله صلى للها عليه وسلم ، ولم يكن لنا ذلك .

فلم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا يا رسول الله استكرهناك ولم يكن ذلك لنا ، فإن شئت فاقعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته (درعه) أن يضعما حتى يقاتل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألف من أصحابه .

ولكنه لم يكد يمضي في الطريق حتى انخذل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلثائة من أصحابه ، بدعوى أنه لن يكون ثمة حرب بين رسول الله والمشركين ، والحقيقة أنه رغبة في خذلان الرسول .

### النزول عندراي الجماعة

وواضح أن هذه القصة أن الأقلية (٣٠٠) وكان على رأسها عبدالله بن أبي بن سلول كانت ضد الخروج لمقابلة المشركين ، وأن الأغلبية (٧٠٠) كانت مع فكرة الخروج والمواجهة . وعلى الرغم من أن رأي الرسول الخاص ، كان من رأي الأقلية ، فقد آثر أن ينزل عند رأي الأغلبية ، تثبيتاً لقواعد الشورى واحترام رأي الأغلبية .

وقد كانت هذه خطة سيدنا محمد صاوات الله عليه في كل ما يتعلق بشؤون الحرب ، حيث كان يأخذ برأي الثقات وان خالف رأيه . فنحن نعلم أنه في موقعة بدر قد اختار مكانا للمعركة ، ثم اقترح عليه مكانا أكثر مناسبة وهو المرابطة عند عين بدر ، فأخذ بهذا الرأي وعدل عن رأيه ، فكان النصر .

وفي غزوة الخندق ، لم يكن حفر الخندق إلا بناء على إشارة سلمان الفارسي ، وعلى الرغم من أن العرب لم يكن لهم سابق عهد بحرب الخنادق فقد انصاع الرسول لهذه الفكرة ، وكان النصر .

## الرسول يعبيء جيشه للمعركة

واختار الرسول مكان المعركة ، وحظر على أفراد جيشه أن يشتبكوا إلا إذا أعطاهم الأمر ، وحصن رسول الله ظهر

جيشه بمرتفع من الأرض وهو ما يسمى جبل الرماه ، وطلب إلى فرقة الرماة من جيشه وكان عدد أفرادها خمسين رجلا ، أن يقفوا على هذا التل ليحموا ظهر الجيش حتى لا يؤخذ من خلفه، وعين عبد الله بن جبير رئيساً على الرماة ، وقال له : انضح عنا الخيل بالنبل لا يأتونا من خلفنا ، إن كانت لنا أو علينا فاثبت في مكانك لا تؤتين من قبلك .

وفي بعض الروايات أنه قـــال له : حتى لو رأيت الطير تتخطفنا فإياك أن تتحرك من مكانك .

#### انتصار المسلمين في احد

والقرآن صريح في أن المسلمين قد انتصروا في أحد في بداية المعركة ، وكان عبدالله بن عباس ، يتحدث عنها باعتبارها كانت نصراً مستشهداً في ذلك القرآن .

يقول ابن إسحق : ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده فحسوهم بالسيف (أي قتلوهم) حتى كشفوهم عن المعسكر وكانت هزيمة المشركين لاشك فيها . يقول الزبير على ما نقله عنه ابن إسحق :

والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم (خلخال) هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هو أرب ً ما دون أخذهن قليل أو كثير. و إلى هذا النصر يشير القرآن الكريم : « ولقد صدقـم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ».

### الرماة يخالفون أمر النبي

ثم كانت زلة الرماة ، عندما خالفوا أمر رسول الله تصورا منهمأن الممركة قد انتهت، وبدأ دور جمع الغنائم فتركوا الموقع الذي أوقفهم فيه رسول الله، واندفعوا يجمعون الغنائم والأسلاب.

وإذ كان خالد بن الوليد على رأس فرسان المشركين في هذا اليوم ، وهو من تعرف عبقريته الحربية ، ولذلك فقد انتهز هذه الفرصة لينقض بخيله على جيش المسلمين من خلف ، وتصايح المهابجون « مات محمد » فكان لهذه المباغتة وهذا الخبر أثره في تفريق جمع المسلمين فكانت الهزيمة .

وقد صوّر القرآن الهزيمة وأسبابها فقال وقوله الحق :

«حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ».

« إذا تصعدون ولا تلوون على أحــد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّاً بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون » .

فأنت ترى أن هزيمة المسلمين في غزوة أحد ، لم تكن لنقص في عدتهم أو ايمانهم ، أو لتخلي الله عنهم ، فقد أيدهم ونصرهم في الوقت الذي كان عددهم لا يكاد يصل إلى ربع عدد عدوهم ( ٧٠٠ ضد ٣٠٠٠) وذلك عندما كانوا يقاتلون في سبيل الله غلصين له الدين . أما عندما غرستهم الدنيا ، وطمعوا في الأسلاب حتى ولو خالفوا أمر رسول الله ، فقد كان حقاً لله في سبيل تربيتهم وتعليمهم أن يتخلى عنهم فكانت الهزيمة . ونزل القرآن الكريم يحلل أسباب الهزيمة ، حتى لا يعودوا لمثلها .

### الرسول يعالجآثار الهزيمة على الفور

ويضرب لنا الرسول درساً من أروع دروس الإيمان من ناحية والتخطيط الحربي من ناحية أخرى لمحو آثار الهزيمة بأسرعوقت حتى لا تدع هذه الآثار تتسرب للنفوس. فلم يكد يصل إلى علمه في أمسية الهزيمة ، أن المشركين قرروا الهجوم على المدينة في صباح اليوم التالي للمعركة للاجهاز على المسلمين والخلاص من عقيدة التوحيد إلى الأبد ، حتى ندب المحاربين الذين كانوا معه بالأمس للخروج مرة أخرى لمهاجمة المشركين قبل أن يهاجموهم.

 الناس بطلب العدو ، وأذن مؤذن أن لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهباً للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم فيظنوا به القوة وأن الذي أصابهم في اليوم السابق لم يوهنهم عن مقاتلة عدوهم.

ووصل رسول الله إلى حمراء الأسد على بعد ثمانية أميال من المدينة ، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم ، فلما وصل إلى جيش المشركين نبأ خروج رسول الله آثروا السلامة والاكتفاء عما تحقق لهم في اليوم السابق فعادوا أدراجهم إلى مكة .

ورابط رسول الله عند حمراء الأسد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ، حتى إذا تأكد له بصفة قاطعة إنسحاب المشركين ، عاد بجيشه إلى المدينة منتصراً على الخوف والهزيمة ، معفيابذلك على كل آثارها ، وفي ذلك يقول القرآن الكريم : « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم . الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لن يمسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم » .

### وما محمد إلا رسول

على أن أعظم الدروس التي لقــّنها القرآن الكريم للمسلمين

بمناسبة غزوة أحد هو أن يجعلوا إيمانهـــم بالله فوق الأشخاص ، على أساس أن الأشخاص تفنى وتزول ويبقى الله أبداً .

فقد كان السبب الأول في هزيمة المسلمين في أحد ما قيل وأشيع أن سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام قد مات ، فنزل القرآن يذكرهم ، أن محمداً لا يعدو أن يكون إنساناً كبقية البشر بمدن يجري عليهم ناموس الموت ، فيقول وهو أصدق القائلين :

« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أثن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين ».

ولقد كانت هذه الآية الكريمة هي الــــقي أعادت المسلمين إلى رشدهم وصوابهم يوم مات رسول الله ، عندما وصل الأمر إلى حد أن عمر بن الخطاب ، أقسم ليضربن بسيفه عنق من يدعي أن محمداً قد مات .

وليس سوى أبا بكر الصديق من استضاء قلبه بنور الإيمان في هذا البوم ، فخرج على الناس ليقول لهم :

أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت .

وتلا من القرآن هذه الآية التي نزلت بمناسبة غزوة أحــد، فكانت هي الشافية لما في الصدور . وكان ما كان بعد ذلك من فتوح الإسلام وانتشاره في أرجاء العالمين .

### 

وبعد فهذه بعض الدروس والعظات المستفادة من غزوة أحد فلنعيها ولنتدبرها ولنستفد منها ، ولنستعين بها في محو آثار العدوان ، لا أن نقف فقط عند القول بأن رسول الله قد هزم في غزوة أحد ، لنتعزى بذلك ونستنيم .



# محسم كُلُكُ لِي كُلِائِي طَالِم اللهِ الإسلامي طاهر الأمراكية في الأمراكية بكنين

عثرت في مكتبتي على تقويم للعـــالم عن سنة ١٩٤٧ وهو التقويم الذي تصدره بانتظام سنويا The world Almanac جريدة النيويورك تلجرام، متضمناً كل الحقائق العالمية، بالاستناد إلى البيانات الرسمية.

وطبقاً لهذا التقويم فإن عدد المسلمين في أمريكا الشمالية لا يزيد عن «١٤٠٠» ألف وأربعائة مسلم من عدد السكان البالغ عددهم ١٧٤ مليون أي بنسبة بالم تقريباً وهي نسبة ضثيلة جداً كا ترى .

أما بالنسبة لأمريكا اللاتينية التي يبلغ عـــدد سكانها ٨٣ مليونا ، فقد ذكر التقويم أنه لا يوجد بها مسلم واحد ، وسواء كان هذا التقرير يدل على حقيقة واقعة ، أم أن البيانات لم تصل

إلى التقويم ، فإن ذلك يدل على عدم شأن المسلمين في أمريكا اللاتينمة .

### تقويم ١٩٦٥

ولكن تقويم عام ١٩٦٥ لنفس الجريدة ، قد ذكر أن عدد المسلمين في أمريكا الشمالية قد ارتفع إلى ٣٨ ألف من بين عدد السكان الاجمالي البالغ ٢٨٠ مليون . أي أن عدد المسلمين قضاعف سبعاً وعشرين مرة في الوقت الذي لم يتضاعف فيه عدد السكان مرة واحدة وأصبحت نسبة المسلمين إلى غيرهم مميد مدد مدد السكان مرة واحدة وأصبحت نسبة المسلمين إلى غيرهم مدد مدد مدد السكان مرة واحدة وأصبحت نسبة المسلمين إلى غيرهم مدد مدد المسلمين إلى غيرهم مدد مدد مدد مدد مدد المسلمين إلى غيرهم مدد المسلمين إلى غيرهم مدد مدد المسلمين إلى غيرهم مدد المسلمين إلى غيره مديره مدد المسلمين إلى غيره مدد المسلمين إلى مدد المسلمين إلى

تقريباً بعد أن كانت بعد أن

أما في أمريكا اللاتينية ، التي لم يذكر التقويم مسلماً واحداً بها عام ١٩٤٧ ، فقد قرر تقويم عام ١٩٦٥ أي عدد المسلمين بها يناهز ٣٧٢ ألفاً .

### تقويم ١٩٦٦

وفي تقويم ١٩٦٦ أي بعد عام واحد من التقويم السابق زاد عدد المسلمين في أمريكا الشمالية إلى ٣٩ ألف مسلم بينا ظل عدد السكان الاجمالي على حاله تقريباً وهو ٢٨٠ ملموناً ، أما بالنسبة

لأمريكا اللاتينية فقد زاد المسلمون عشرة آلاف فأصبح عددهم ٣٨٢ ألف في العام السابق .

### غزوة إسلامية

هذه الأرقام قوية الدلالة على أن الإسلام بدأ يغزو آخر قلاع العالم التي ظلت مغلقة في وجهه حستى الآن ، وهي الأمريكتان اللتان لم تكتشفا إلا منذ خمسة قرون واعتبرت وقفاً على المسيحية.

وكان لا بد للاسلام وقد نفذ إلى الأمريكتين أن يظهر بهما آياته ومعجزاته ، كما كان شأنه دائماً في أي بيئة جديدة ينفذ إليها ، فكان محمد على كلاي ، الذي اعتبر ظاهرة من ظواهر المد الإسلامي في العالم الجديد .

وأهمية ظاهرة محمد على ، أنها في الميدان الوحيد الذي كان يمكن أن تشد إليها انتباه الامريكان بكل هذه القوة ، ولو أن تفوقه كان في دنيا العلم ، أو دنيا الفن ، لما طبقت شهرته الآفاق في هذه المدة القصيرة جداً .

والأمريكان الذين كفروا بكل المعنويات ، ولا يعودون يؤمنون إلا بالقوة السافرة ، قوة الجسد ، وقوة المال ، وقوة السلاح ، فليس سوى انتصار محمد علي في دنيا القوة والمال ، ما يحملهم على احترامه وتبجيله والإيمان به .

### قصة محمد علي كمالاكم

ونحن نعلم كيف بدأت قصة محمد على كلاي كملاكم ، فقد كان يدعى من قبل كلاسيوس كلاي ، وتحت هذا الإسم أحرز للولايات المتحدة الأمريكية بطولة العالم في الملاكمة في اولمبياد عام ١٩٦٠ ، وافتخرت به امريكا واعتزت واستطالت .

وكان أن احترف كلاسيوس كلاي الملاكمة ، وراح يهزم كل من تقدم لمنافسته ، حتى وصل به نجاحه إلى تحدي ليستون بطل العالم للوزن الثقيل . وكان ليستون وبطولته غصة في حلق الامريكان ، فله تاريخ عريق في الاجرام ، ووصل إلى بطولة العالم في الملاكمة بقوته الوحشية أكثر من فنه في الملاكمة ، وكان الاسم الذي اشتهر به أبان بطولته « شرير الحلقة » .

وانتصر عليه كلاسيوس كلاي انتصاراً مذهلا ، جعل الكثيرين يشكون في صحة الملاكمة ، ولكن كلاسيوس كلاي، فاجأ الامريكان والدنيا كلها ، بأن أعلن أنه مسلم وقد نذر إلى الله إذا هو انتصر على ليستون ، أن يعلن إسلامه ويغير اسمه إلى محمد على .

### موجة من الحقد والتعصب

وتحول الامريكان في لحظةواحدة من دنيا الإعجابوالتمجيد اكلاي ، إلى طوفان ضده من الحقـد والكراهية والتعصب .

فرفض اتحاد الملاكمة الامريكي ، أن يعترف بملاكمة كلاي مع ليستون الثانية ، في الوقت الذي أعرضت فيه مختلف الولايات عن الساح له بالملاكمة فوق أرضها ، فألغيت مباريات كان قد تحدد موعدها .

ورفضت الاذاعات الامريكية الاسم الجديد محمد علي ، وراحت لا تتحدث عن كلاي إلا بأنه كلاسيوس ، ثم أجمعت على تجاهله بالكلية . وكان من الممكن أن يتراجع محمد علي ، وينهار تحت وطأة هذه الموجة العارمة من الكراهية ، والتي لا تقف عند حد تأثيرها الأدبي ، بل تشمل قبل ذلك الأثر المادي ، وهو حرمانه من مثات الألوف من الدولارات اليتي تعطى للملاكمين في أمريكا .

بل أن همذه الموجة العارمة من الكراهية والتعصب ، قد تؤدي بحياة محمد علي من أساسها ، برصاصة تنطلق من هنا وهناك ، فما أكثر الرصاصات الحاقدة المجنونة التي لا تتورع في أمريكا عن قتل أي إنسان ، حتى ولو كان رئيس جمهورية محبوب مشل كندى .

### محمد علي يواجه التحدي

ولكن محمد علي لم يعبأ بذلك كلـه ، وارتفع إلى مستوى التحدي الذي وجد نفسه فيه ، فراح يجوب أوربا والعالم كله ،

دفاعاً لا عن لقبه كبطل للوزن الثقيل ، ولكن عن إيمانه بالله رباً وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولاً .

وانتصر على طول الخط كما نعرف ، وأذهل الدنيا كلما بهذه الظاهرة التي لا عهد بدنيا الملاكمة بها ، وهي خروجه عقب أقسى المعارك بغير أن يمسه سوء ، معلنا أنه على استعداد أن يلاكم في التو واللحظة باقي غرمائه .

وانتهى الأمريكان إلى أنهم هم الذين بدأوا يخسرون وليس محمد علي ، وأن اتحادهم هو الذي يوشك أن يفقد سلطانه كمنظمة دولية يعترف بها الجميع .

فأقيمت له المباريات من جديد في أمريكا ، ووقف الشعب الامريكي بكل جبروته ، وكل وسائل أعلامه من سينا وصحافة وراديو وتليفزيون ، خلف منافسيه ، يهتفون لهم ويصفقون تشجيعاً لهم ، حيث لا ينال منهم محمد علي سوى الإزدراء والتصفير والاستهجان . ولكن ذلك كله لم يكن له سوى أثر واحد على محمد علي ، وهو رفع معنوياته أكثر وأكثر ، وازدياد قوة عزمه وإصراره على هزيمة منافسيه ، فيروح يكيل لهم الضربات باليمين والشمال ، وهو في الحق لا يضربهم وكان يحب أن لا يؤذيهم ، ولكنه كان يضرب فيهم التعصب الذي يمثلونه ، ودنيا الحقد والكراهية التي تقف وراءهم .

### آخر الشوط وقمتة السلم

وكانت مباراته الأخيرة مع تيريل وهزيمته إياه هذه الهزيمة الساحقة التي جعلت أعدى أعدائه يعترفون له أنه كان بطل الأبطال في كل وقت وزمان ومكان ، فلم يحدث من قبل أن لاكم بطل ثمان وعشرين مباراة لا يهزم في أي منها . ولم يحدث أن دافع بطل عالمي عن لقبه ست مرات في عسام واحد ، وثمان مرات في أقل من خمسة عشر شهراً .

ويخطىء من يتصور أنهذا التفوقالساحق هو ثمرةالتدريب، أو المهارة ، فإن الصف الطويل من الملاكمين الذين منوا على يده بالهزيمة ، ليس فيهم من لا يقف وراء جيش من المدربين ، وليس فيهم من وصل إلى ما وصل إليه إلا لمهارته البالغة في فنه .

### سر محمد علي

إن سر محمد علي أنه يؤمن بالله ، يؤمن أنه بانتصاره يدافع عن قضية الحق وهي قضية الزنوج والإسلام ، وهو لا يكف عن إذاعة هذا السر والتحدي به .

ولست أشك لحظة ان عدد المسلمين في الولايات المتحدة سوف يتضاعف في الأيام والسنوات المقبلة بفضل إيمان محمد علي، بل إن الدنيا كلها التي أصبحت تتابع مبارياته لا يمكن إلا أن تتسائل عن الإسلام، الذي يحقق محمد علي في ظلة هذه الانتصارات.

وكل ما يحتاجه الإسلام ، هو لفت النظر إليه ، فهو بمبادئـــه الإنسانية السامية كفيل أن يغزو قلوب كل الذين يقتربون منه .

#### دع\_اء

فلندع الله جميعاً أن يثبتت إيمان محمد علي ، وأن يجنبه الزلل والإنحراف ، وأن يصونه من عبث الدنيا ومغرياتها ، ليظل علماً خفاقاً على الإسلام والمسلمين .

وغني عن البيان ، أن مستقبل محمد على بعد الآن بين يدي الله ، ولكن الحقيقة الثابتة التي سجلها التاريخ حتى الآن ، هو أن محمد على ظاهرة فذة من ظواهر الإيمان في دنيا طغت عليها المادة ، وأنه أحد علامات الطريق الذي يدل على أن الإسلام يشتى طريقه في قوة وسرعة في العالم الجديد .

ولكن حدث أثناء طبع هذا الكتاب في شهر مايو – أيار سنة ١٩٦٨ أن المحكمة الامريكية التي تتهم محمدعلي كلاي بالهرب من خدمة الجيش الامريكي قد حكمت عليه بالسجن ٥ سنين ، يعني لو كان غير زنجي وغير مسلم ، أكانوا يحكمون عليه ؟

### لامت في المست في المارسا نيت والمارسا المست في المارسان المارسان

عاش الإنسان الجزء الأكبر من حياته كإنسان على هذا الكوكب ، يرى في نفسه نوعاً ، يختلف عن سائر ما في الدنيا من أنواع ، فلم يبذل نشاطه في معاداة نوعه ، فضلاً عن أن يعمل على القضاء عليه ، وإنما كرس جهده في التغلب على ما يعرض له من مشاكل طبيعية ، ساعياً لتوفير طعامه وملبسه ومأواه ، من خلال التعاون مع أبناء جنسه وأفراد نوعه .

والرأي على أن الإنسان لم يعرف الحرب فيما بين جماعاته إلا في وقت قريب جداً ، يقول لنــا جوليان موكسلي في كتابه « الإنسان في العالم الحديث » :

« الحرب ظاهرة بيولوجية نادرة جداً ، وليس يوجد إلا نوعان من الحيوانات من عادتهما الاشتباك في الحروب ، وهما الإنسان والنمل ؛ بل إن النمل لا يمارس الحرب منه غالباً إلا جماعة واحدة . وكثير من علماء تاريخ السلالات البشرية يعتقدون أن الحرب ، أو على أية حال الحرب المنظمة المألوفة لم تنشأ في مراحل تطور الإنسان ، إلا عندما وصل إلى طور المدنية المستقرة ، وبدأ يكنز الحبوب وغيرها من صنوف الثروة ».

ونحن نعلم أن عصر المدنيات والحضارة لم يبدأ إلا منذ سبعة آلاف سنة على الأكرث على حوض النيل والدجلة والفرات . عندما بدأت الجماعات المتقاربة تتوحد في تشكيلات جماعية أكبر وأكبر ، حيث تخضع لأمير أو ملك .

ثم بدأت هذه الوحدات تدخل في حروب مع جيرانها ، فلم تعد الحرب ، حرب قبائل متجاورة ، وإنما حرب دول ضد بعضها ، وقامت المبراطوريات مصر القديمة ، وآشور ، وبابل ، وفارس تحاول فرض سلطانها على جيرانها من الدول الأخرى ، ولم تلبث كل بدورها أن وجدت من ينازعها الغلبة والسلطان ، من خلال المعارك والحروب .

ولكن الظاهرة المؤكدة ، أن تيار الحضارة والمدنية ، ظل يتدفق دومانحو الأمام ، لا تنال منه هذه الحروب الجزئية المحدودة ، ولا يعرقل سيره قيام المبراطورية وانهيار أخرى ، بل إن الشاهد والثابت أن الحوادث المختلفة ، قد أغنت دائماً التطور الحضاري وأثرته . فليس سوى الاحتكاك والمنافسة والرغبة في الدفاع عن النفس كان حافزاً للمقل البشري على الخلق والإبداع .

ولقد كتبت منذ أكثر من عشرين سنة ، والحرب العالمية الثانية مشتدة الأوزار ، رسالة في موضوع الحرب ، حاولت أن أثبت فيها أن كل تقدم آلي وتكنيكي حققه الانسان ، إنما تم من خلال الحروب التي جهزته بأسلحة ، لم يلبث أن استخدمها في أيام السلم فزادت في قدرته على الانتاج ورخائه.

وهذه حقيقة مؤكدة ، لا يمكن إنكارها ، فقد عاشت البشرية حتى الآن ، بل وتقدمت وازدهرت وهي تمسك الفأس في يد تزرع وتنتج ، والسيف في اليد الأخرى تقتل به وتذبح .

### الأسلحة النووية :

ولكنا وصلنا الآن إلى مرحلة لم تعد الفأس فيها كافية لإطعام بني الإنسان ، فلا بد من جرارات وكياويات ، كا لم يعد السيف هو أداة القتال ، وإنحال قنابل ذرية وهيدروجينية ، وقنابل كوبالت يطلق عليها اسم قنبلة « يوم القيامة ».

والرأي على أن هذه القوى ، لو انطلقت من عقالها ، لما بقي على ظهر الأرض انس .

ان الثقات يجمعون على أنه لو قامت حرب ذرية في العصر الحديث ، فان ضحاياها يتجاوزون في الساعات الأولى للمعركة ثلثائة مليون نسمة ، من سكان المدن الكبرى ، ومراكز الانتاج الصناعي والعلمي والثقافي ، أما استمرار الحرب بعد ذلك لبضعة

أيام ، فان هذا يعني فناء البشرية كلها .

ولننقل لك فقرة من تقرير هيئة الأمم عـن نزع السلاح لعام ١٩٦١ :

« إننا نشك في استمرار وجود العالم بأي شكل من الأشكال دون نزع السلاح ، إن شبح الموت يسيطر علينا ، فان طيران سرب من الأوز السبري في هدوء عبر أركاتيكا البيضاء ( القارة القطبية ) ثم يدخل في نطاق تحذير شاشة رادار أمريكي أو سوفييتي ، تتصوره الشاشة على أنه صواريخ ، فتتأهب حكومة الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفييتي للقيام بالضرب النووي المضاد كا تقضي الحالة ، فيبدأ اعصار الحرب النووية ، بينا يطير الأوز في هدوء إلى الأمام ...

والحق أن الأوز سيكون هو المخلوق الوحيد الذي يظل حياً بعد حرب عالمية .

ولا يظن القارى، أن هذا الذي ختمت به لجنة نزع السلاح تقريرها مجرد فرض نسجته من وحي الخيال ، فهي إنما تشير إلى حادث وقع بالفعل ، فان محطة الرادار النووية الموجودة في شمال جرينلند المخصصة للانذار عند اقتراب قاذفات القابل السوفييتية حدث أن أعطت الانذار ، فقام الطيارون المدربون على أن يكونوا في الجو في ظرف دقيقتين بطائراتهم حاملة القنابل الهيدروجينية ثم اتضح للرادار أن القذيفة التى شوهدت على

شاشة الرادار لم تكن إلا سرباً من الأوز (١٠).

فالحروب الذرية اليوم إذا اندلعت ، لـن تكون كحروب الأمس ، التي سمحت للحياة الانسانية ، بل وللحضارة الانسانية ، بالنمو والتطور ، إنها حرب افناء إن لم يكن للجنس البشري ، فعلى الأقل لحضارته .

### الانفجار الانساني:

على أن ثمة خطراً أصبح يهدد الانسانية لا يقل في أثره على المدى الطويل من خطر الحرب الذرية ، وهو ما أصبح يعرف باسم الانفجار السكاني . ذلك أن البشر يتزايدون بمعدل ثلاثة أشخاص كل ثانيتين، أي بمعدل تسعين شخصاً في الدقيقة الواحدة و ٥٠٠٠ شخص كل ساعية أو ١٢٩ مشخص كل يوم . و و ٢٠٠٠ ٢٩٧ شخص في السنة أي ما يزيد على مجموع سكان فرنسا بأجمعها .

وقد أجمعت كل الكتب التي ألفت قبل عام ١٩٦٠ على أن سكان العالم سيصلون في ختام القرن العشرين ، أي بعد ٣٣ سنة من الآن ، إلى ثلاثة آلاف مليون نسمة . وقد استند المؤلفون على بيانات هيئة الأمم الدقيقة التي تصدرها كل عام حول عدد المواليد. وكان هناك تخوف من بلوغ العالم هذا العدد من السكان.

<sup>(</sup>١) « الأمة الانسانية » للمؤلف .

ويتجلى خطر الانفجار السكاني عندما تعلم أن العالم قــد تجاوز هذا القدر منذ عام ١٩٦٥ ، فلم يعد الأمر بحاجة للانتظار اثنين وثلاثين عاماً ليبلغ مجموع البشر ثلاثة آلاف مليون نسمة .

والتقدير الآن لسكان العالم في ختام القرن أي عام ٢٠٠٠ يتراوح بين ستة آلاف مليون وسبعة آلاف مليون ، أي أكثر من ضعف ماكان مقدراً من البداية .

ويقول الخبراء ، ان العالم لو استمر في الزيادة السنوية بهــذا المعدل ، فان عدد البشر سيبلغ حداً لا يعود سطح الأرض كافياً لموطىء قدميه ، وذلك بعد بضعة قرون فقط (١).

ومعنى ذلك ، أن انقاذ العالم من حرب ذرية ، يفضي إلى سلام ينتهي إذا لم يتضافر البشر على مواجهته إلى الفناء كذلك .

### ضرورة التعاون بين البشر ،

ولا سبيل لإنقاذ البشرية من هذا الخطر الآخر ، إلا بالعمل على رفع مستوى الشعوب المختلفة شعوب آسياو افريقيا وأمريكا اللاتينية ، ذلك أن هذه الزيادة المخيفة لسكان العالم، إنما تتدفق من هذا الجانب ، فحيث لا يتزايد سكان أوروبا إلا بنسبة هرا المواحد الصحيح في المائة ، فإن شعوب افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية تتزايد بنسبة ٣٠٢٪ كل عام .

<sup>(</sup>١) « الأمة الانسانية » للمؤلف.

ومن الظواهر الثابتة ، أنه كلما زاد رقي الإنسان ، كلما قل نسله ، يتجلى ذلك في نفس انسال أهل المدن عن أهل الريف ، ونقص انسال الأغنياء عن الفقراء ، والدول المتحضرة عن الدول المتخلفة . والارتقاء بالشعوب المتخلفة في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية ، لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعاون عالمي ، يضع فيه القادرون امكانياتهم العلمية والتكنولوجية ، من أجل مضاعفة الانتاج الزراعي الرأسي، باستخدام الآلات والكياويات وأحدث الأساليب العلمية ، والأفقي بزراعية أرض جديدة ، بدلاً من الغابات والمستنقعات والصحاري ، وتحويل البحار التي تؤلف ثلثي مساحة الكرة الأرضية ، إلى مصدر رئيسي للغذاء وكل ما يحتاجه الانسان من معادن .

### المائة عام القادمة:

وقد وضعت خطط محسوسة ومدروسة للارتفاع بالانسانية كلها في المائة عام القادمة إلى مستوى الحياة الامريكية، وقدرت موارد الأرض ومصادرها، فوجد أنها تكفي البشر لتحقيق هذا الذي يعتبر حلماً، شريطة أن يبدأ البشر منذ الآن تعاونهم في صدق واخلاص، في ظل هيئة الأمم، وسيادة حكم القانون في علاقة الشعوب ببعضها(١).

<sup>(</sup>١) « الأمة الانسانية » المؤلف.

### مُموذج من العالم العربي :

ولكي نقرب هذه الصورة إلى أذهان القارىء الكريم ، ما علينا إلا أن نسوق له مثالاً من واقعنا العربي وكيف أن تعاونه مع بعضه ، ومع بقية دول العالم في صدف واخلاص يصل بسكانه إلى الذروة في الوقت الذي سيظل يغص بمشاكل الفقر والجهل والمرض ، إذا ظل على تشتته وخلافاته .

تبلغ مساحة العالم العربي ١١ مليون كيلو متر مربع ، أي قدر مساحة اوروبا ، ومع ذلك فان عدد سكانه لا يزيد عن تسعين مليون نسمة في الوقيت الذي يسكن اوروبا ٢٣٤ ملمون نسمة .

وحيث يمثل سكان العالم العربي ٣٪ من سكان العالم فانه ينتج من القمح ٣٥٪ من الانتاج العالمي أي ٧ مليون طن. وينتج من الحبوب الغذائية من قمح وشعير وذرة سبعة عشر مليون طن أي أنه يخص الفرد الواحد ٢٠٠٠ كيلو جرام سنوياً ، وهو قدر محترم .

وينتج العالم العربي ٣ وربيع مليون طن من الكروم وهو ما يساوي ٨٪ من الانتاج العالمي و ٥ر١ مليون طنمن الحمضيات وهو ما يساوي ٩٪ من الانتاج العالمي .

ويوجد بالعالم العربي من الثروة الحيوانية أكثر منمائة ملمون

(٩) انسانیات (٩)

رأس ما بين أبقار وجاموس وإبل وأغنام أي أكثر من رأس لكل فرد ، من افراده .

وقصة البترول العربي أصبحت معروف. ومشهورة ، فقد استوردت أوروبا ١٩٦٠ مليون طن من بترول العرب عام ١٩٦٠ مقابل ١٥ مليون طن وصلت غرب أوروبا من نصف الكرة الغربي، وقد زادت هذه الأرقام في السنوات التالية بطبيعة الحال.

والأمر المجمع عليه أن ٦٠٪ من بترول العالم موجود في البلاد العربية ، ولما يكتشف بعد البترول في صحراء العرب الكبرى ويقدر المخزون بها .

ويبلغ دخل الكويت سنوياً من البثرول ما يريد على خمسمائة مليون دولار ، حيث لا يزيد عدد سكانه على ثلث مليون .

ويوجد في السودان وحده مائة مليون فدان صالحة للزراعة ولكنها لا تزرع لعدم وجود الأيدي العاملة التي تزرعها(١).

وفي العراق وسوريا ، أراض زراعية تقدر بملايين الأفدنة لا تجد من يزرعها لقلة اليد العاملة ، وتعاني ليبيا بعد اكتشاف البترول بها من قلة الأيدى العاملة .

وذلك في الوقت الذي يتزايد فيه سكان مصر إلى الحــد من زيادة السكان مشكلة المشاكل التي تشغل بال الدولة ،

<sup>(</sup>١) الدكتور مممد صبحي حكيم – الموارد الاقتصادية في العالم العربي .

إذ تلتهم الزيادة السنوية ، كل محاولة لزيادة الانتاج لرفع مستوى الشعب المصري .

### قارة افريقيا ،

هذا الوضع بالنسبة للبلاد العربية ، هو بعينه الوضع بالنسبة لافريقيا كلها ، فحيث يمكن اعتبار قارة افريقيا أغنى قارة في الدنيا ، ففيها من الطاقة المتاحة التي يمكن توليدها من مساقط الأنهار ثلاثة أضعاف ما تنتجه أوروبا من هذه الطاقة ، وحيث تنتج ٩٨٪ من الماس في العالم وأكثر من نصف ذهب العالم ، وكانت حتى وقت قريب هي المصدر الوحيد لانتاج اليورانيوم ، وحيث توجد بها أعظم ثروة حيوانية في العالم .

وحيث لا يتجاوز عدد سكانها عن ٢٥٠ مليون نسمة، فهي آخر قارات الدنيا من حيث التخلف بالرغم من تحرر أغلب شعوبها سياسياً، وستبقي كذلك لعدة أجيال، إذا ظلت على فرقتها وخلافاتها وتنابذها.

### علاج العالم العربي والافريقي الانساني :

 جزءاً من المصلحة العامة ، لا يتحقق عن غير طريقها ، فيتكلم بلغة جديدة ، ويصوغ العلاقات بين الدول على أسس جديدة ، مما فصلناه في كتابنا « الأمة الانسانية » .

وبغير هذا التعاون الدولي الصادق ، فان مستقبل الانسان على ظهر هذا الكوكب قـــد أصبح في خطر ، وفكرة فناء البشرية ككل لم تبعد في أي يوم من الأيام،عن خاطر الانسان.

وهذا هو القرآن الكريم يصور لنا هذه الامكانية بقوله :

« حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأزينت ، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس ».

والكلمة الآن لبني الانسان ، إن شاءوا ارتفعوا بمستواهم ، وحسنوا أحوالهم ، واستداموا حضارتهم ، أو عرضوا أنفسهم للخراب والدمار ، وجعلوا ما على سطيح الكوكب الانساني حصيداً كأن لم يغن بالأمس .

والحمد لله رب العالمين

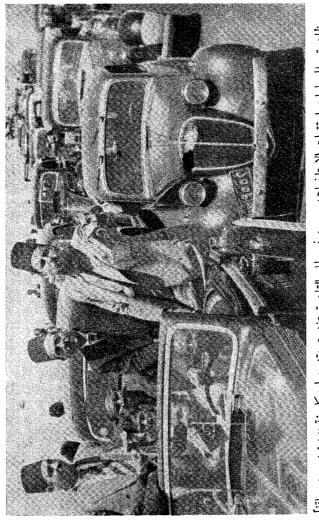

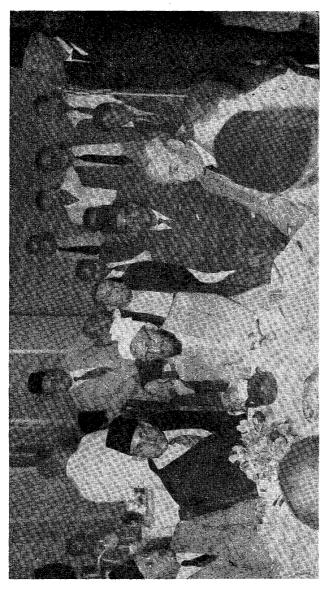

قام الاستاذ احمد حسين بزيارة للأمم المتحدة بنيويرك لحدمة قضية مصر سنة ٧٤ و ١ فاقيمت لتكريء بالقاهرة بعد المودة حفلة شاي بالكونتيننتال . ويظهر في الصورة من اليسار محمد صالح باشا حوب فالاستاذ احمد حسين فالسيد المجددي سفير افغانستان وخلفه السيد الورتلاني الزعيم الجزائري فالاستاذ الحصري المحامي فعزيز باشا المصري ووقف خلفه بجوار المائدة الرئيسية الاستاذ محمد علي الطاهر وهو يخطب امام المكرفون.



صورة تضم من اليمين الاستاذ احمد حسين حينا زار دمشق الشام ٥٩١ واحتفلت به سورياً ، وكان من زواره في محل نزوله الرئيس فارس بك الحوري الزعيم السوري الكبير وهو بالنظارة السوداء يتحدث ممه وبمده الاستاذ محمد علي الطاهر فالاستاذ حسني كنمان الموسيقار الفلسطيني نزيل دمشق .



قام الاستاذ احمد حسين سنة ه ه ۹ ١ وهو في دمشق برد الزيارة لدولة الزعيم السوري الكبير فارس بك الخوري في داره . بحضور السادة بديسم بك المؤيد رئيس البرلمان السوري سابقاً الاول إلى يسار فارس بك ويليسه الدكتور اسعد الحكيم عضو الجمعم العلمي السوري فالاستاذ احمد حسين فالاستاذ محمد عدلي الطاهر .

## كتب للمؤلف

| نف | ١ – إيماني ( طبعتان )                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| )  | ٢ - الأرض الطيبة                                                       |
| D  | ٣ – الاشتراكية التي ندعو إليها                                         |
| •  | ٤ قصة مصر ( بالإنجليزية والعربية طبع نيويورك )                         |
| Þ  | ه – رسالة إلى هتار ( «   «   «   «   )                                 |
|    | كتب اجتاعية :                                                          |
|    | ٦ – الزواج والمرأة – بحث في حقوق المرأة السيّاسية                      |
| D  | والإجتماعية في الإسلام                                                 |
| •  | ٧ – رسالة في الحرب                                                     |
| •  | 🖈 ۸ 🗕 نحو المجد 🗕 بجث في العلم والمال                                  |
|    | <ul> <li>★ • — الطاقة الإنسانية – طبعتان – دار القلم – وصفه</li> </ul> |
|    | العقاد بأنه كتاب الموسم وأنــه من أعظم ما طالع                         |
|    | في سنواته الأخيرة .                                                    |
|    | ★ ١٠ – في الإيمان والإسلام – طبعتان – دار القلم                        |
|    | ★ ١١ — تاريخ الإنسانية ( طبع دار القلم )                               |
|    | ★ ١٢ – الحج ، أسراره ومناسكه ( طبع دار الانجلو )                       |
|    | ★ ۱۳ → الآمة الإنسانية                                                 |
|    | 🖈 14 – كوكب الإنسانية ( طبيع دار المعارف )                             |

|            | كتب رحلات :                                      |
|------------|--------------------------------------------------|
|            | ١٥ – مشاهداتي في جزيرة العرب نفد                 |
|            | ١٦ – يقظة العملاق – رحلة إلى بورما ( طبع جريدة   |
| •          | الأهرام) في الأهرام )                            |
|            | ١٧ – أمة تبعث – رحــــلة في الهند ( طبع جريدة    |
|            | المري)                                           |
|            | ★ ١٨ – من وحي الجنوب – رحلة في جنوب السودان      |
|            | ( طبيع دار المعارف ) طبعتان                      |
|            | كتب قانونية ومرافعات :                           |
|            | ١٩ - حكومة الوفد ( مرافعة )                      |
|            | ٢٠ –قضية تحظيم الحانات ( مرافعة )                |
|            | ۲۱ – قضية مقتل النقراشي ( مرافقة )               |
|            | ٢٢ – مرافعة أحمـــــ حسين في قضية التحريض على    |
|            | حرق القاهرة                                      |
|            | ٢٣ – علاقات العمل وهيئات التحكيم                 |
|            | ★ ۲۲ – مجموعة تشريعات العمل والتعليق عليها «     |
|            | ★ ٢٥ – قضية التحريض على حرق القاهرة – وثائــــق  |
|            | ومقالات وأحكام خالدة في تاريخ مصر                |
|            |                                                  |
| , <b>š</b> | ٢٦ - وراء القضبان - مذكرات المؤلف عن اعتقاله     |
|            | خلال الحرب العالمية الثانية (طبع جريدة المصرى) « |

٧٧ - في ظلال المشنقة - مذكرات المؤلف عن فترة المهدي التهامه في حريق القاهرة (طبع جريدة المصري) نفد

### مسرحیات :

٢٨ – من الحياة – مسرحيتان من ذات الفصل الواحد
 ٢٩ – نور يسطع في الظلام ( مترجمة عن تولستوي )

### القضة الثلاثية:

\* ٣٠ ـ أزهار (قصة مصرفي الثلاثينات)

★ ٣١ – الدكتور خالد (قصة مصر في الأربعينات )

🖈 ٣٧ ــ واحترقت القاهرة ( قصة مصر حتى قيام الثورة )

### تحت التأليف

موسوعة تاريخ مصر منذ أقدم العصور حتى اليوم؛ بالتعاون مع الاستاذين أحمد عزت وأنور الجندي .

 <sup>★</sup> الكتب الموضوع أمامها هذه العلامة هي من انتاج المولف في هـــذه السنوات الأخيرة ، وهي تطلب من مكتبة الانجاو ١٦٥ شارع محمد فريـــد ( محاد الدين سابقاً )القاهره، ودار الثقافه العامة ٨ شارع البستان ــ القاهرة.

مقدمة الفن والعلم الطفولة ذروة الكمال الإنساني 24 آخر قصيدة لشوقي اوشك أن يطمسها التاريخ وليمة الدم – قصة 24 عزيز المصري – الرجل الاسطوري كما عرفته من أعلام العروبة – محمد علي الطاهر 90 غزوة أحدكما يصورها القرآن 1.4 محمد علي كلاي ظاهرة من ظواهر المد الإسلامي ١١٤ لا مستقبل للإنسانية إلا في ظل السلام والتماون الدولي 177

طبيع على مطابع المسلك المسلك

71/44../1011

てありした